# شعراء من مصر

(قراءة في شعر العامية)

دکتور **پسری العــزب** 

4..4

#### مطبوعات الفجـ ر تصدر عن جماعة الفجر الأدبية بالقاهرة

المراسلات باسم: المشرف على التحرير الجيزة - أرض اللواء - فيصل ١١ ش محمد منصور تليفاكس ٢٠٢٢٤٢

# إمحاء

إلى ماء الوطن وهوائه.. إلى أنضر مـا فيه من نُبات الفن..

... شعراء العامية المصرية ...

الذين كتبت عنهم - هنا - والذين لم أكتب عنهم - بعد - وهم الأكثر..

وإلى الناس الـذين سـلبوا الشـعراء قضـاياهم الذاتيـة..فـذوبوا أرواحهـم فـي قضايا الوطن..

يسرى العزب

#### مقدمــة

يتضمن هذا الكتاب دراسة لثلاثة عشر شاعرا مصريا، كتبوا بالعامية المصرية الكثير من النصوص التي قدمت الكثير من الإضافات الشعر في مصر.. يمثلون أجيالا ثلاثة، هي: الأجداد (بيرم التونسي، وأحمد شوقي، وفؤاد حداد) والآباء (سمير عبدالباقي وحجاج الباي) والأبناء (على شيحة - يوسف سنبل - فاوي الشريف - فاروق الأفندي - محمد عبدالرازق زهيري - فتحي البريشي - رافت رشوان - إبراهيم مصطفى).

كما يمثلون في المكان تسعا من محافظات مصر هي من الشمال إلى الجنوب (الإسكندرية - القاهرة - المنوفية - الدقهلية - كفرالشيخ - الشرقية - الإسماعيلية - أسيوط - أسوان).

وقد حاولت الدراسة أن تتقصى النصوص الشعرية التي عرضتها للبحث، لتستخرج ما فيها من ملامح الإجادة، أو ملامح القصور، مؤكدة على تميز هذه المواهب بين شعراء مصر، واستحقاقها للبحث المتأمل، حيث يندر بين نقادنا الكبار من يهتم بشعر العامية أو بشعرانها..

ويعني الباحث أن يؤكد - هنا - أن شعر العامية في مصر إنما هو شعر فصيح وإن خلا من الإعراب. وذلك لأن عامية شعراننا، إن

لم تكن عاميتنا المصرية كلها، هي ابنة شرعية للغنتا العربية الفصحى، لا تصل الاختلافات بينهما - في الأصوات وبناء الجملة - إلى حد التناقض، وقد سبق للباحث أن أكد على ذلك في كتابه (الأدب الشعبي)، وفي الكثير من الندوات والمؤتمرات التي أسهم فيها على مدى يزيد عن عقود ثلاثة خلت. إن العامية المصرية خاصة عند شعرائها المعاصرين و (منهم من وقفت دراستنا أمام قصائدهم) قد بلغت من الرقى في الاستخدام الشعري ما يجعلها أقرب إلى الفصاحة من قصائد كثيرة لشعراء ينسبون مايكتبون إلى الفصحى.. وما أبعد لغتهم عنها.

دكتور يسرى العزب الجيزة في ٢٠٠٦/١/٣١

## بيسرم التونسي

#### ( المجلس البلدى)

تحتل الصورة الشعرية دورا أساسيا بارزا في بناء القصيدة باعتبار أن هذه الصورة هي أولى الأدوات اللغوية التي تتحقق بها درجة الانحراف الجمالي المطلوبة للفن حتى يتحول عن العادية والمالوفية في اللغة التي تجد لها مسالك كثيرة، تبدأ من الحديث اليومي الدارج بين البشر باختلاف ثقافاتهم وطوائفهم. وتنتشر بعد ذلك في النثر (ادبيا أو صحفيا أو سياسيا أو علميا)، وفي نماذج الشعر الكلاسيكي الذي لا يهمه سوى (التوصيل). أما (التشكيل) فشيء لا يجذب - كثيرا - اهتمام النظامين والمقلدين وشعراء المهرجانات والرسائل الموزونة في المناسبات عامها وخاصها على السواء.

ولا أظن أن ما سبق يهدف - من قريب أو بعيد - إلى ضرب جذورنا الشعرية الثابتة جميعها فيما سبق شعرنا الحديث، ففي تاريخنا الشعري أعلام ونماذج تقف شاهدة على نضج فني متميز حققه جاهليون وإسلاميون وعباسيون ومصريون وأندلسيون وشوام ومغاربة في جميع مراحل التطور العربي. لكن ما يعنيه حديثنا هو أن الاهتمام بالصورة الشعرية باعتبارها الأساس الأول في البناء الشعري هو

محصلة التفكير النقدي والإبداعي الحديث، انذي كان نتاجا حقيقيا لكل المراحل السابقة التي مرت بها الإنسانية الشاعرة (شرقا وغربا) ومنها الشاعرية العربية، والنقدية العربية أيضا.

من هذا فإن الوقوع النقدي - إن جازت العبارة - على نماذج متقدمة في وعيها بأهمية الصورة في الشعر، مسألة تبهج صاحبها.. وهذا يعني للباحث - بصفة خاصة - فرحة غامرة، خاصة إذا كانت المظروف الثقافية التي عاشها الباحث خلال ربع القرن الأخير مازالت تدير الواقع الإبداعي والنقدي - رغم ما يتحقق في جناحيه من جوانب الازدهار - في دائرة مفرغة حول (الشعر العامي) - كانها مسألة أبدية لا يمكن حلها، أو الوصول في بحثها إلى استقرار - أو ما يشبه الاستقرار - لدى النقاد والكتاب والمثقفين بصفة عامة.

وبدءا فإن بيرم كان منذ الوهلة الأولى - التي بدأ منها مصافحة الوجدان المصري بشعره مدركا لهذه الأهمية الذي يجب منحها لدور الصورة الشعرية في بناء الشعر، كان ذلك منذ قصيدته الرائدة (المجلس البلدي) التي نشرت لأول مرة (سنة ١٩١٧) ثم أعاد نشرها بعد ذلك أكثر من مرة سواء بصورتها الأولى (٩ أبيات) (١) أو بصورتها (المشطرة) التي عدلها بيرم إليها (١١٠ شطرة موزعة إلى ٢٢ مقطعا خماسيا) (٢)، وذلك بعد نشر الأولى وأثناء الأيام الأولى ابيسرم في المنفى (سنة ١٩٠١) وسوف نتوقف - مرحليا - أمام الصورة الأولى للقصيدة لنقف عند قدرة بيرم الفنية - في بداياته - على التصوير.

قد أوقع القلب في الأشجان والكمد ما شرد النوم عن جفني القريح سوى إذا الرخيف أتى فالنصف آكله وإن جلست فجيبي لست أتركه وما كسوت عيالي في الشتاء ولا كسان أمي بل الله تربتها أخشى الزواج فإن يوم الزواج أتى وربما وهب الرحمسن لي ولدا يا بائسع الفجسل بالعليم واحدة

هوى حبيب يسمى المجلس البلدي طيف الخيال خيال المجلس البلدي والنصف أتركه للمجلس البلدي خوف اللصوص وخوف المجلس البلدي في الصيف إلا كسوت المجلس البلدي يبغى عروسي صديقي المجلس البلدي في بطنها يدعيه المجلس البلدي في بطنها يدعيه المجلس البلدي

هذا تصوير شعري، بل صورة شعرية محكمة البناء، تصدر عن (كاميرا) تخييلية شديدة الدقة، يتربع في لوحتها التشكيلية كانن خرافي، شديد الواقعية لكنه (طيف خيال)، وشبح مخيف شرد النوم عن جفن المتكلم / الشاعر.. الذي نراه في اللوحة كاننا إنسانيا ضعيفا في مواجهة الآخر مقرح الجفون من طول السهاد لكنه مع ضعفه كانن حي شديد الحساسية، يعبر عن إحساسه المرهف بالألم في اسلوب حاد شديد التأثير لأنه مفعم بالسخرية، يعتمد بيرم في تشكيل صورته على أدوات فنية تبدأ من ذلك التكرار الحاد لاسم الكانن الخرافي نهاية كل بيت (المجلس البادي) كما يعتمد على أسلوب الجملة الرابطة للعلاقات داخل البيت الشعري والتي تشتمل الشطرة الأولى على بدايتها بينما تحتوى الثانية نهايتها:

جملة التحقيق (بقد) في البيت الأول.

٩

جملة الشرط (بما) في البيت الثاني، وبـ(إذا) في الثالث، و بـ (إن) في الرابع وبـ (ما) في الخامس، و بـ (إن) في السابع. جملة (التشبيه) بـ (كان) في السادس. جملة (الترجيح) بـ (ربما) في الثامن. وجملة النداء أو الاستغاثة في البيت الأخير.

وفي بناء القصيدة ذات الأبيات التسعة اعتمد الشاعر على أسلوب، (الحكاية) في الربط بين كل جمله الشعرية.. وحكايته تتأسس على الأحداث التي تنمو في العلاقة التي يجريها الشاعر بين الطرفين (الضعيف) الذي يمثل الشاعر/ الشعب (والقوي) الذي يمثل الشاعر/ الشعب (والقوي) الذي يمثل الحكومة/الاستعمار. وفي نمو الأحداث تتصارع القوتان فتبدو الغلبة وطاهريا - للقوى، لكنها تتحقق - في العمق - للضعيف،الذي هو - في روية الشاعر - الأقوى واقعيا، إذا تحرك حركة ثورية لمواجهة الآخر ينفث الشاعر - بواسطة السخرية الأليمة - حوافز هذه الحركة في الشعب (المتلقي الأول والأخير للنص) فيستقبل الشعب هذه الحوافز بلهفة (وزعت جريدة الأهالي التي نشرت النص في ٢٠ مارس ١٩١٧ أربعة آلاف نسخة تلقفها أهالي الإسكندرية في الأجانب قاموا بترجمتها إلى لغاتهم).

تنجح القصيدة / اللوحة الشعرية التشكيلية فيرتبط بها الوجدان الشعبي رغم شكلها اللغوي الرسمي باعتبارها نصا (عاما) كتب ليسهم

في تشكيل هذا الوجدان وتوجيهه إلى ما يتحقق به صالح الوطن.

والنص (العام) هنا هو نفسه النص (العامي) فاللغة التي صاغ بها بيرم قصيدته لغة عامة (شعبية) وإن كانت معربة، مثلها في ذلك مثل لغة البوصيري في (بردته) الشعبية الشهيرة، وسر عمومية اللغة في (المجلس البلدي) ليس المضمون الشعبي الذي حمله الشاعر للغة بل هو الاختيار الذكي والواعي للعبارات وللمفردات، في اللغة التي نسج منها الشاعر الخطوط والظلال المشكلة لهذا المضمون.

(الأشجان والكمد - هوى الحبيب - طيف الخيال - الرغيف ونصفه - الجيب وخوف اللصوص - كسوة (العيال) في الشتاء والصيف - بل الله تربتها - الزواج - العروس - الصديق - الولد - بانع الفجل بالمليم) وكلها مفردات وعبارات رغم وضعها في إطار فصيح (معرب) تحمل دلالات شعبية شديدة الاستقرار، والتاثير في وجدان المتلقين من عامة المصريين(متعلمين وأميين على السواء). فما بالك إن لاقت شاعرا صانغا حقيقي الموهبة ينجح في استخدامها في عزف لوحته الموسيقية الشعبية مثل بيرم التونسي.

هذا وقد دفع النجاح الجمالي/ الشعبي التي تحقق للنص في صورته الأولى ببيرم التونسي إلى إعادة النظر في النص نفسه، ثم إعادة بثه في صورة جديدة بعد ذلك بفترة ، حيث كتب (تخميسا للقصيدة السابقة. وبالرغم من التمكن الذي حققه في الصنعة الشعرية فإن النص الجديد لم ينل نفس - أو قريبا من - الدرجة التي نالها النص الأول.

ولكي نؤكد على هذا التمكن الذي حققه بيرم خلال السنوات الثلاث الفارقة بين النص في صورته الأولى والنص نفسه في صورته الثانية، نورد هذا المقطع الخماسي من الأخيرة وهو المقطع الرابع عشر:

وإن قلت من حيرتي ملك الرقاب لمن؟ الجابني: الأرض ملكي والسماء إذن له النفوس وقد أحصى لها عددا أمشي واكتم أنفاسي مخافسة أن يعدها عامل في المجلس البلدي.

تتجلى الخبرة المكتسبة لدى الشاعر هذا في اتساع أفق الصورة الشعرية - العاكس امتدادا في القدرة على التخييل واتساعا في مدى الروية - حيث يوظف الشاعر - (داخل جملة الشرط) التي رأيناها موظفة بشكل جيد في النص الأول - أسلوب الاستفهام البلاغي، حين يسائل محاوره / المجلس البلدي - وقد أصبح الحوار سمة فنية في النص الجديد - عن مالك رقاب العباد في حكاية الضعيف والقوي؟ فتكون الإجابة - التي حولت الاستفهام البلاغي إلى استفهام عادي داخل التشكيل، الأرض ملكي والسماء. وتاتي جملة الرد / في حوار الضعيف/ الشاعر ممثل الشعب، قاطعة، حادة دون إشارة أو تمهيد: "إذا له النفوس وقد أحصى لها عددا"، يستخدم الشاعر ضمير الغانب في جملة الحوار التي تأتي ردا على المتكلم، ليزيد من (تجسيم) صورة

المتكبر الغاشم الذي يصل بالقوى إلى مرتبة الشرك فيبث الرعب أشد حدة في نفس المخاطب، فتأتي جملته الحوارية حديثا عن الغانب داخل الذات باعتباره نجوى ذاتية أو مونولوجا، درجة عالية من استخدام (التركيب) وسيلة لبناء الصورة الشعرية تصل إليها خبرة الشاعر (الشاب) في وقت مبكر يساعدها على الظهور والتألق اكتساب جديد للقافية باعتبارها إحدى الطاقات اللغوية الموسيقية الفاعلة في النص، وهي ما أفاده بعد ذلك تلميذا المجيدان فؤاد حداد وصلاح جاهين. وقد جاءت الفاظ القافية فاعلة بطريقة بنائية حين ساعدت على ربط أبيات الخماسية ببعضها ربطا جيدا من بدايتها حتى نهايتها.

وإذا كانت القصيدة في صورتها الأولى (تسعة أبيات) قد وزعت على مقاطع الصورة الثانية، فإنها أسهمت في بناء تسعة مقاطع فقط هي الأول والثاني والثالث والخامس والسابع والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر، بينما جاءت المقاطع الثلاثة عشر الأخرى غير متضمنة بأي من أبيات الصورة الأولى.. غير أن الشاعر مع ذلك - راح يقدم أبعادا جديدة أعطت المطولة فرصة أطول للتعبير بالصورة ذات الاتساع الرحب عن الرؤية الفنية الأكثر شمولا. والقدرة اللغوية والموسيقية المتمكنة.

ترى لماذا راجت (المجلس البلدي) في شكلها الأول، بينما لم تصادف في شكلها الثاني نفس الدرجة من الرواج؟.. لأن التكثيف اللغوي، قد أظهر خطوط اللوحة التشكيلية مجسمة تحمل داخلها عمقا

دلاليا شديد التركيز والتأثير في الوقت نفسه. بينما جاءت الثانية خالية من هذا العنصر الفذ (التكثيف) المطلوب لمنح النص الشعري درجة أعلى من الجمال. أضف إلى ذلك أن الثورة التي شارك النص الأول في إشعالها كانت قد قامت بالفعل سنة ١٩١٩. وأن جذوتها ظلت مشتعلة حتى كتابة النص الثاني ١٩٢٠ الذي نشر حال انشغال المتلقي الشعبي بالثورة، وبكل العوامل التي أذكتها في نفوس الشعب المصري ولم يكن لديه الوقت الكافي للتأمل، بعد أن صار كل شيء واضحا، وأصبح الفعل الشعبي هو الشعر ولم يبق للشعر - حتى عند الأفذاذ من أعلامه ومنهم بيرم - دور سوى المساعدة في منح هذه الجذوة الشعبية مزيدا من الوقود، وهو ما فعله النص الثاني المطول.. وهذا يكنيه.

\* \* \* \*

### أمير شعراء الفصحي

#### يكتب بالعامية

نهض الشعر الفصيح في الثلث الأخير من القرن الماضي من كبوته، على يد البارودي (١٩٠٤) ومن واكبه وتلاه من شعراء الإحياء الذين كان من أهمهم شوقي (١٩٣٢) كما نهض الشعر العامي في ذات الوقت تقريبا على يد عبدالله نديم (١٨٩٣) ومن واكبه وتلاه من زجالي العصر الذين كان من أهمهم بيرم التونسي (١٩٦١).

بينما ظلت القصيدة المغناة (الأغنية) بشكليها الفصيح والعامي متراخية في تطورها بعض الشيء. وكما كان إسماعيل صبري (١٩٢٣) حلقة الوصل بين نشأة تيار الإحياء (على يد البارودي) وازدهاره (على يد شوقي)، فإنه - كذلك - كان الحلقة التي انتقلت من خلالها الأغنية العصرية من الجمود والسطحية إلى التدفق والعمق، حين أقدم على كتابة الأغنية لأشهر مطربي القرن التاسع عشر (عبده الحامولي ومحمد عثمان)، وكان أو لشاعر الفصحي يكتب الأغنية العامية، وذلك بعد أن رفض البارودي كتابة الأغنية العامية التي كثيرا ما طلبت منه ليؤديها مطرب الخديو عبده الحامولي (١٩٠١) هذا بالرغم من أن البارودي - نفسه - كان الدافع لدخول شعراء الفصحي

- بعده - إلى حلبة الكتابة الشعرية بالعامية، فهو الذي طلب إسماعيل صبري أن يكتب (كلاما في مهاجمة الإنجليز الذين يحتلون بلادنا) لكي يتغنى به المطربون، ولقيت هذه الدعوة صداها في نفس الشاعر فكتب أول أغنياته العامية، التي قدمها (عبده الحامولي) بلحن (محمد عثمان)(1) وفيها يقول:

عشنا وشفنا سنين ومن عاش يشوف العجب شربنا الضني والأنين جعلناه لروحنا طرب وغيرنا تملك وصال واحنا نصيبنا خيال كدا العدل يامنصغين؟

وطبيعي أن تحوز الأغنية إعجاب رجال العصر عامهم وخاصهم، وأن يستمر صبري في إبداعاته الغنائية فيكتب الكثير من الأغنيات العامية، التي من أشهرها (الحلو لما انعطف)، (قدك أمير الأغصان)، والتي تأتي جميعها بلغة رقيقة أقرب إلى الفصحى البسيطة، منها إلى عامية الأغنية الخشنة السوقية، التي سادت عالم الأغنية في تلك الفترة من مثل (الطشت قال لي) و (بعد العشا يحلا الهزار والفرفشة) و (يابو زعيزع قم صلي، وخلي مراتك تقلي) و (أنا وحبيبي في الشام وغزة، من غير حبيب لم تبق لذة) ومثل الأغنية التي كان عبدالوهاب يغنيها في بداية حياته الفنية (فيك عشرة كوتشينة، في عبدالوهاب يغنيها في بداية حياته الفنية (فيك عشرة كوتشينة، في البلكونة). قصد البارودي من تلميذه صبري، حين نصحه بالاتجاه إلى العامية - كما أشرنا - إلى أن تصل الكلمة الهادفة عن طريق الغناء العامية - كما أشرنا - إلى أن تصل الكلمة الهادفة عن طريق الغناء

إلى الشعب، وهو الأمر نفسه الذي دفع شوقي إلى المضي على طريق السماعيل صبري في كتابة الأغنية من حيث الغرض (وهو الإسهام في استمرار تطوير فن الأغنية التي تؤثر في وجدان الجماهير) ومن حيث توجيه الأغنية إلى منحى عاطفي راق، يتبدى في لغتها المصورة وهو الأمر الذي نعمل على توضيحه فيما يلي من البحث.

وقد ساعد شوقي على دخول هذا العالم الجديد عالم الأغنية العامية وقوعه على مطرب ناشيء آمن الشاعر بمواهبه الموسيقية والمغنانية فأحبه، بل تبناه فنيا وآثره، حتى نضجت - بفضل أمير الشعراء - مواهبه، وصار بعد قليل (مطرب الأمراء) محمد عبدالوهاب.

قد يُظن أن شوقي بدأ الكتابة بالعامية للمطرب الناشيء محمد عبدالوهاب. ولكن شوقي كان قد كتب من قبله لكبار المطربين بدءا من (مطرب الخديو: عبده الحامولي)، و (الشيخ يوسف المنيلاوي) و (ملك) و (طائر الجنة ليلي لزمي). ولكن قراءتنا لما كتبه شوقي لكل هؤلاء تؤكد أنه كان في مرحلة التجريب، فمعظم أغنياته لهم لا تعدو أن تكون (أدوارا) أو (مواويل) صغيرة ومن ذلك هذه الأغنية لملك:

الناس لليل تشكي وتجي له تحكي والنيل لمين يشكي؟ ويروح لمين يحكي؟ بدرك يا ليل طلعته ويدري خبيته عاير يا ليل قل لي تكونش حبيته؟

ومنه أيضا الموال (الأعرج) الوحيد، في أغنية الشيخ يوسف المنيلاوي:

ساهي الجفون ما كفاك الهجر يا ساهي فرحان الجفون وعن حال الشجى ساهي الليل يطول يا قمر، وأنا سهران عليك يا ساهي حسك تقول مدعي، يا مجنن العشاق القلب اهو جريح والكبد للساهي

نلاحظ من هذه المقطعين (الأغنيتين) أن كثيرا من عثرات البداية تعتورهما، وأهم هذه العثرات الفنية:

في الأول: التكرار لفعلي (يشكي ويحكي) في البيت الثاني، مع تغيير الفعلين فقط وتحولهما من (التاء) إلى (الياء)، وواضح أن هذا التكرار المتلاحق في بيتين تاليين من مقطوعة صغيرة يمثل عبنا يعوق التدفق الموسيقي الذي يفترض أن يتحقق في مفردات الأغنية.

كما أن استخدام الشاعر للمفردة (غاير) في نهاية المقطوعة، بدلا من بديلتها الشعبية (غيران) يحد من درجة الطلوع التي أنشأها الشاعر للبدر في البيت السابق.

وبالمثل، فإننا نجد أن التجنيس الذي يجريه الشاعر في الموال (أغنية المنيلاوي) يمثل قدرا من التكلف اللفظي، يضعف من دلالة التكرار الفني، التي يمكن أن يحدثها لفظ (ساهي) الذي يتكرر خمس مرات في الأبيات الخمسة المجزوءة، ومما يؤكد على تكلف الشاعر وافتعاله إتيانه بهذه الكلمة (للساهي) في نهاية الموال نعتا للكبد، قاصدا

به عبارة (كما هو) وهي بالعامية (لسه هو) أو (لساه) بضم الهاء، حتى يعود الضمير على المبتدأ السابق المذكر (الكبد)، ولكن وقوع الشاعر تحت التجنيس قد اضطره اضطرارا للنحت المتكلف مما أفسد الدلالة، حيث استخدم ضمير المؤنث (الهاء المكسورة) لكن تعود على المذكر وهو خطأ.

وبالرغم من هذه السلبيات التي نلاحظها في عاميات شوقي الباكرة، فإننا في الوقت نفسه نرصد كثيرا من إيجابيات الشاعر الفنية في هذه البواكير ذاتها، ففي المقطوعة الأولى، نجد سمة مميزة من سمات شوقي الفنية التي تميز شعره الفصيح، وهي عزفه الدائم على عنصر التضاد، فهو يحدث التضاد بين صورتي الناس والليل على مستوى المفردة، وعلى مستوى الجملة في نفس الوقت، ففي المستوى الأول نجد (الناس - الليل) و (الليل - مين) وفي المستوى الثاني نجد (تشكي - تحكي) و (تجي له - يروح لمين) هذا في البيتين الأخيرين فقط، ويحدث مثل ذلك في البيتين الأخيرين (يدرك - يدري) و (طلعته - خبيته). كما نرصد في كل من المقطوعة والموال حسا شعبيا، يظهر على استحياء، فيمثل نقطة مضيئة داخل كل والموال حسا شعبيا، يظهر على استحياء، فيمثل نقطة مضيئة داخل كل فالاستفهام بلا أداة الذي تجده في عبارة (تكونش حبيته) يحمل دلالة التعجب الشديد والدهشة إزاء موقف الليل الذي يخفي الحبيب عن التحذير هي عبارة (حميت مدعي يا مجنن العشاق)

تحمل ظلالا شعبية تؤكد صلابة المحب في مواجهة الليل، تلك الصلابة التي أوقفت هذا المحب قويا بالرغم من استمرار جرح القلب وضني الكبد.

ويمثل (الليل) الذي بدأ مع بدايات شوقي العامية محورا تصويريا رئيسا من محاور القصيدة الأغنية حتى بعد تمرس الشاعر على كتابة الأغنية بالعامية ووصولها للنضج والكمال في بعض اغنياته التي أسهمت إلى حد بيد في تدشين - بل تدعيم - محمد عبدالوهاب كموسيقي ومطرب في الثلث الأول من القرن الماضي، وهو ما كان له أثره المحمود في تطوير الأغنية المصرية بعد ذلك، أي بعد شوقي وعبدالوهاب، حين تحولت الأغنية من الإسفاف والتسطيح إلى التعبير بلغة وصور رومانسية رقيقة.

فإذا صح ما توصلنا إليه من أن شوقي كتب لعبد الوهاب سبع أغنيات وبعض المواويل والأدوار (م)، فإنه أفرد (الليل) جانبا هإما في هذه الأغنيات حيث نجد:

أ - أن ثلاثا من الأغنيات تتجه لمخاطبة الليل مباشرة باعتباره طرفا مشاركا في علاقة الحب التي تربط الحبيبين، وهذه الأغنيات هي (في الليل لما خلي) و (بالله يا ليل) و (الليل بدموعه جاني).

ب - أن هذه المفردة (الليل) تتكرر في الأغنيات ست عشرة
 مرة مصاحبة مفردات دلالية من نفس الحقل تتكرر على النحو التالي

البدر ۱ مرة النجوم ۳ مرة النوم ٣ مرة السهر ٣ مرة البيات ١ مرة الفجر ١ مرة

ومعنى هذا أن صورة الليل كما وردت في معجم شوقي العامي، تحتل أهمية خاصة بين الصور التي ترد في هذا المعجم، وهذا يعطي دلالة على أنه كان لليل بصفة خاصة أهمية كبيرة في حياة الشاعر الوجدانية. وفي شعره الوجداني بالتالي، تجعله مهيئا للتعبير عن ذاته من خلال هذه الصورة وهو ما نجده ماثلا كملمح بارز في الشعر الرومانسي.

وتلي صورة (الليل) في شعر شوقي العامي صور رومانسية أخرى أهمها صورة (الطيور المصرية الخاصة) التي نادى بها نقاد التجديد الرومانسي، ولعل أبرز هذه الطيور (البلبل) الذي احتلت صورته قصيدة بأكملها هي (بلبل حيران) ويليه هذا الطائر المصري الجميل، (الحمام) الذي يرفرف في الأغنيات الأخرى، والذي تأتي صورته مشعة حين يتمايل على سطح النيل حيث يقول شوقي(1):

قالت غرامي في فلوكة وبستاعة نزهة ع المية لمحت ع البعد حمامة رايحة على المية وجاية

فتكون هذه الحمامة دافعا قويا يدفع بشوقي لتحقيق حلم غرامه في نزهة نيلية جميلة، حيث نجده على الفور يقول:

وقفت أنادي الفلايكي تعالى من فضلك خدنا

وتعود (الحمامة) مرة ثانية في نفس القصيدة (الليل نجاشي) لتتحول من كينونتها طائرا جميلا فتصبح في شراع الفلوكة كله حيث يقول شوقي:

جات الفلوكة والملاح ونــزلنـــا وركبنـــــــا حمامة بيضا بفرد جناح تــودينــــــا

ثم في قصيدة (الليل يحب الجمال) نجد البلبل والحمامة يتحولان إلى مطلق (الطير) في الخمائل، حين يجعله طرفا في علاقة التشبيه، حيث يقول:

الحب طير في الخمايل شفنا غرايب فنونه حاكم بأمره وشايـل على جناحه قانونه تيجي تصيده يصيدك وكِل خالـي مسيـره يعذب الحـب باله

إنه طائر يملك القدرة على فعل الغريب من الفنون، حاكم بامره في البشر، بما يحمله جناحه من قانونه الخاص، متربص بالعشاق وبصيدهم قبل أن يصيدوه، ولا يسلم من حباله أحد، يصبعب أن يصوره الشاعر بالبلبل أو بالحمامة، ولذا جدناه يجعله مطلق (الطير) حتى يعطى ظل هذه القدرة على الفعل ويمهد لتأثيره في المحبين.

وإذا كان (الليل) و (الطائر) صورتين بارزتين من صور شوقي في شعره العامي، فمن الطبيعي أيضا أن تكون الحدائق والنيل وشاطناه وما ينبت فيها جميعا من ورود وأزهار وخمائل في هذه البيئة التي يتحرك فيها شوقي بصورتيه الأثيرتين.

77

وفي قصيدة (بلبل حيران) لا نكاد نلصظ - باستثناء حروف الجر والعطف والتشبيه - سوى مفردات هذه البينة الطبيعية الجميلة :

> الورد ٧ مرات العنبر ١ مرة السوسن ١ مرة الرائحة ١ مرة تمر الحنة ١ مرة الشوكة ١ مرة

فإذا كانت هذه هي (الوردة) وما يتصل بها ملموسا أو مشموما فإننا من جهة أخرى نجد (الدوح) وما يتصل به مترددا في القصيدة ذاتها عشر مرات على النحو التالي:

الدوح ٣ الغصن ٢ الفنن ٢ الفرع ١ الورق ١ الظل ١

ويمثل التدفق الموسيقى، الذي يحدثه الشاعر بتنويع القوافي وتردد هذا التنويع داخل المقطع الواحد، إطارا جماليا يعمل على تشكيل صورة (البلبل الحيران) وسط هذه الطبيعة الجميلة وذاك منذ بداية (مطلع) الأغنية الذي تتردد موسيقاه على النحو التالي:

22

بلبـل حيـران على الغصون شجى معني بالورد هايم في الدوح سهران من الشنون بكـى وغنى والورد نايم

ويعد هذا (المطلع) التوشيحي يستمر الشاعر في تصوير البلبل في صور جزئية تقوم بفك الإجمال الذي قدمه في مفتتح قصيدته، فالبلبل الشجي المعني الهايم في الدوح والساهر الباكي المعني بينما الورد نائم، يتضح في صورة (السكران) في المقطع التالي:

سكران بغير الكاس في مجلس الـورد من عنبر الأنفاس ومنظـر الخـد $^{(Y)}$ 

وتؤكد هذه القصيدة مقدرة الشاعر على بعث الحياة في الطبيعة أو بمعنى آخر قدرته على (أنسنة) هذه الطبيعة، حتى إنه استطاع أن يجعل من (البلبل) رمزا فنيا جيدا للحبيب أو المحب الرومانسي المتيم الذي:

یبص فوقه ویبص تحته ویمد طوقه ویشم ریحته فنن یحطه وفنر یشیل وبجناح یقوم به وجناح یمیل

حتى ينتهي به الحال إلى نهايات التجارب الرومانسية عند إبراهيم ناجي وعلى محمود طه بخاصة حيث يستسلم الشاعر لعذاب المحب بل يستمريء جراحات حبه وعذاباته.

يا ريحة الحبايب ياخد الملاح لشوكة جمالك وضعت السلاح وتكاد هذه القصيدة تمثل قمة ما وصل إليه فن الأغنية العامية عند شوقي من حيث اكتمال قدرته على استلهام الطبيعة وتوظيف مفرداتها في خلق الرمز الفني لحالة الشاعر النفسية وموقفه الرومانسي من تجربة الحب.

وإذا كان هذا الموقف الرومانسي هو الذي دفع شوقي إلى المسرح الشعري باعتباره وسيلة فنية تجديدية فيما يذهب إليه نقاد شوقي المخلصين<sup>(8)</sup>، فإن الموقف نفسه هو الذي دفعه إلى كتابة الأغنية الاعامية باعتبارها - في الوقت نفسه - من أقرب الوسائل إلى أن يعبر الفنان عن ذاته وعن عواطفه الخاصة، وبعد أن ضاق شعره الفصيح فلم يسمح له بذلك، وهو ما يقرره الدكتور عبدالقادر القط حين يقول عن شوقي: "إن الشاعر في أغنيته قد أطلق نفسه على سجيتها أو استجاب لمشاعره الذاتية، ولطبيعة الأغنية، فأخرج نفسه إلى حين من ذلك الإطار الموضوعي الذي تبرز فيه دائما الصور الشعرية الكلاسيكية"<sup>(٨)</sup>. ويشير الشاعر الناقد صلاح عبدالصبور إشارة مماثلة وإن كانت أشد إجمالا حين يقول - في معرض حديثه عن (مصرع كلوباترا) -:

" فإذا أضفنا إلى ذلك ارتفاع صيحة الأدب الجديد بتأثير جيل العقاد وطه حسين، وانهيال هذه الجيل بالنقد على الأشكال البالية للتعبير، ومطالبته بتجديد أدب الأمة بالابتكار كما تجددت روحها بالثورة، أدركنا عندنذ كيف واتت شوقي الشجاعة أن يخرج مسرحه

الشعري، وأن يخلص له سنواته الست الأخيرة، بل وأن يكتب في تلك الفترة بعض قصائد العامية المصرية"(٩).

ونخلص من هذا إلى أن شوقي حين اختار العامية المصرية وسيلة للتعبير عن ذاته - من نهاية القرن التاسع شعر كما أوردنا سلفا - إنما كان يصدر عن موقف تجديدي صرف، فلم يقف من الشعر العامي موقفا متزمتا وإنما رأى فيه أداة فنية، ربما تكون أقدر في التعبير عن الشاعر عن أداة الفصحى، التي كان شوقي أمير شعرانها.

\* \* \*

#### ملحق البحث

نصوص قصائد شوقي العامية

أ ـ الأدوار والمواويل ياما انت واحشني<sup>(١٠)</sup>

ياما انت واحشني وروحي فيك يا مآنس قلبي لمين أشكيك أشكيك المي قدادر يهديك ويبلسغ الصابسر الملسم أنا حالى ف بعدك لم يرضيك

كان عقلك فين لما حبيست؟ ولغير منصف ودك وديست تنوى الهجران والقاك حنيت يا قلبي انت معمول بك إيسه هو سحر جرى؟ وألا اتجنيت؟!

#### دور

كيد العواذل كايدني بس اسمع شوف. دا انت مالكني من قلبي والا بـالمعـروف؟! حبــك كوانـــي تعــال شــوف ستـــر العـــذول دايمـا مكثــوف وانــا بالصبـر ابلـغ املــي ياما نسمع بكره، ويعده نشوف!!

#### أحب أشوفك كل يوم

احب اشوفك كل يوم يرتاح فؤادي والقلب داب، من البعاد يا طول عذابي يا سيدي شوف ذلي إليك الامتثال حرام عليك ارحم ودادي

#### دور

رأيت خياله في المنام ما أحلاه يا وعدي والفكر تاه في دا الجمال زودت وجدي يا روحي راح عقلي عليك وأقول كمان وحياة عينيك تحفظ لي عهدي

#### شبكت قلبي(١١)

شوفي بقي، مين يحله؟
امتي يجيني؟ واقسول له
تعالى لي، والا ابعت طيفك
واشتاق لك وعينك في عييني
واجي اعاتبك، ما تهونش على

شبكت قلبسي يا عينسسي النوم بينك وبينسسي يا فايتني لسهدي على كيفك توحشنسي وانست ويساي واندلسل والحسق معساي

#### كل اللي حب اتنصف(١٢)

كل اللي حب اتنصف، وأنا اللي وحدى شكيت حتى اللي رحت اشتكي له قال لي : ليه حبيت؟ لا شكوى نفعت ولا يا قلب الحبيب رقيت احتسرت والله واحتسار دليلسي يسا نسساس يسا رب أمرك، وباللي كتبتسه، أنا رضيت

#### ساهى الجفون(١٢)

ساهي الجفون ما كفاك الهجر يا ساهي فرحان بتلعب وعن حال الشجى ساهي الليل يطول يا قمر، وانا سهران عليك يا ساهي حسك تقول مدعي، يا مجنن العشاق القلب اهوه جريح، والكبد للساهي

ب: القصائد

في الليل لما خلى

في الليل لما خلي، إلا مسن الباكسي

44

والنوح على الدوح حلى، بالصمامت الشماكسي مما تعرف المبتلسسي، في الروض، من الحاكي! سكون، ووحشة، وضلمة، وليل ما لوش آخر

ونجمة مالت ، ونجمة ، حافت ما تتاخــر ده النـوم يا ليل نعمـة ، يحلم بهـا السـاهــر الفجر شقشق وفـاض علـى سـواد الخميلــة من العيـون الكحيلــة والليل سرح في الرياض ادهـم بغــرة جميلــة هنـا نـواح ع الغصــون وهنـاك بكا في المضاجع ودوح غرق في الشجون ودوح ما شافش المواجع يا ليل، أنينـي سمعتــه ، والشـوق رجع لي وعـاد وكـل جـرح بميعــاد وكـل جـرح بميعــاد ونضـو هجـر ويعـاد؟!

#### بلبل حيران

بلبل حيران على الغصون شجى معنى بالورد هايم في الدوح سهران من الشئون بكي وغنى والورد نايم سكران بغير الكاس في مجلس الورد منبر الأنفاس ومنظر الخد يبص فوقه ويبص تحته ويمد طوقه ويشم ريحته فنن يحطه، وفنن يشيل، وجناح يقوم به، وجناح يميل في إيد الليل يلعب به

مجروح من ساقه ومن طوقه مادری بالشوق من شوقه من دوح لدوح سهر ونوح ياليل ده طير بدن وروح من فرع غصنه، ع الورد مال وراح يمين، وجه شمال قال له : يا سوسن، يا تمر حنة يا ورد أحسن، من ورد جنــة مين بالفرح لوّنك؟ مين؟! ومن الشفق كونك؟ ميــن! يا ريحة الحبايب، ياخذ الملاح، لشوكة جمالك، وضعت السلاح تبارك اللي خلق ظلك من الخفة واللي كساك الورق ولفه دى اللفة زي القبل وثفت شفة على شفة(١٤) يا ورد فوق الجناح ينهض ولا الجرح يرقى تشوفني وقت الصباح جسد على الأرض مُلقي أموت شهيد الجراح ويعيش جمالك ويبقى

#### النيل نجاشي(١٠)

النيل نجاشي حليوة اسمر عجب للونه، دهب ومرمر الرغوله في إيده يسبح لسيده حياة بلادنا يا رب زيده وساعة نزهة ع الميه المحت ع البعد حمامة رايحة على الميه، وجاية وقعت أنادي الفلايكي تعال من فضلك خدنا

#### رد الفلايكي بصوت ملايكي قال:مرحبا بكم مرحبتين دي ستنا وتنت سيدنا

#### هيلا هوب هيلا

صلح قلوعك يا ريس هيلا هوب هيلا مطح لي قلوعك يا ريس هيلا هوب هيلا جات الفلوكة والملاح ونزلنا، وركبنا حمامة بيضا بفرد جناح تودينا وتجيبنا ودارت الألحان والراح وسمعنا وشربنا

هيلا هوب هيــــلا

#### اللى يحب الجمال

اللي يحبب الجمال يسمح بروحه وماله قلبه إلى الحسن مال العبواذل وماله نام يا حبيبي نام سهرت عليك العناية ياريت تشوف العين دمعي وتنظر ضنايا الحب طير في الخمايل شفنا غرايب فنونه حاكم بامره وشايل على جناحه قانونه تيجي تصيده يصيدك ومين سلم من حباله؟ وبكل خالى مسيره يعذب الحب بالسه يا اللي ما دقت الغرام من دي العيون السلامة يا اللي ما دقت الغرام دي عين تقيم القيامة الاسم عين وتلاقيها قدح وخمرة وساقى وسحبة الرمش فيها من بابل، السحر باقى

#### الليل بدموعه جاني(١١)

الليل بدموعه جانسي يا حمام نوح ويسساي نوح واشرح أشجاني دا جواك من جنس جواي الشوق هاجك من نوحك وتنوح يا حمام لبكاي (۱۲ الكي بالدمع لنوحك والصبر دواك ودواي مسير الأيام تجمعنا إن كان في الصبر بقايا إن لقيت عندي من حبي سلطان العشق هـواي انا خدت الدمع من قلبي واكتم في القلب أساي

#### يالله ياليل

بالله ياليك تجينا واسبل ستايرك علينا مين اللي يكتم هوانا غيرا عينا ليل واللي أحبه سايق دلاله علي وغلبت احنن في قلبه وقلبه بيزيد أسية حبيته من كل قلبي وكتمت عنه اللي بي واخاف أبوح له بحبي ياليل، ليصعب علي أبات أنوح، والهوي جبار، يذل القلوب والصبر أحسن دوا للي جفاه الحبيب يحلى العتاب والملام في الليل ما بين الأحبة دا النوم يقوي الغرام ويزيد في نار المحبة ياليل يا عين

#### أهون عليك؟!

أهون عليك تزيد ناري ولساني يشكي لك لم ترحم شاكي

27

وليسه بلحاظك ليه تضحيني ارى النجوم أناجيها من وجدي يشوف حالي ينظر إلى حسنك رضيت أنا بما ترضاه يا روحي اخاف تبعت لي طيف خيالك كان عهدي عهدك في الهوى احلام، وطارت في الهسوا ليه طول الجفا؟ ليه ضاع الوفا؟

وانا أبات ليالي باكسي؟!
وإن لاح البدر يوافينسي
تشوفي خيال حبيبي يا عيني(١٠)
بس اتعطف وانظر عانسي
يروح ولا يجينيش تأنسي
يا نعيش سوا يانموت سوا
تركت مريض من غير دوا
ليه روحي تهسون (١١)

\* \* \* \*

# فواد حداد"

#### (الانتماء ذاته)

لا شك أن الخسارة التي يعانيها الأدب المصري بعد فؤاد حداد فاقت في حجمها جميع الخسارات التي عانيناها برحيل صلاح عبدالصبور وأمل دنقل ومن قبلهما نجيب سرور لأن فؤاد حداد (الذي عاش فيما بين (٣٠/١٠/٣ و ١٩٢٧/١١) مثل في الوجدان عاش فيما بين (١٩٢٧/١٠/٣ و ١٩٢٧/١١) مثل في الوجدان الشعبي المصري - العربي أيضا - الامتداد القوي والحاد لمسيرة بيرم التونسي الشعرية، تلك المسيرة التي كانت في حينما من ثورة ١٩ إلى ثورة ١٩٥٢ علامة بارزة في مسيرة الشعر الحديث. نحن لا نفرق في شعرنا الحديث بين ما كانت أداته الفصحي وما كانت أداته العامية - والسبب في ذلك أنه في عصر بيرم كانت الرومانسية في الصوت العالي، وجاء بيرم زارعا للواقعية في الشعر المصري، بكل ما حمله وجدانه من حب وانتماء للوطن، لكنه قبل رحيله ١٩٦١ كان على ما يبدو قد اطمأن إلى أن زرعه في الأرض قد نضح، وامتدت جذوره وأتي ثماره حين قرأ أشعار تلميذه الشباب فؤاد حداد في نهاية وأتي ثماره حين قرأ أشعار المون وتشكيلا جديدا لنزعة

الانتماء إليه، وكانت فرحة الأستاذ بتلميذه أول رايات التشجيع التي حددت بعد ذلك طريق فؤاد حداد، الذي قرر منذ البداية أن يكون واحدا من الأصوات الثورية العربية. فكان انضمامه للقواعد الشعبية العربضة التي انتصرت بها - ولها - ثورة يوليو ١٩٥٢.

لقد بدأ غناؤه واستمر للفلاحين والعمال لا في مصر وحدها أو في الدول العربية فقط بل في العالم باسره، يوم كان العالم الثالث كله واقعا في اسر الاستعمار الأوروبي الذي تحول بعد ذلك إلى الاستعمار الأمريكي الجديد، كان غناؤه للأغلبية الشعبية يصدر من القلب - ليس من قلب هذه الأغلبية:

باغني بالقلب يتوزع نسا ورجال وباغني اللقلب يتجمّع على الأهوال باغني بالفلاحين وباغني بالعمال باغني بالارض حامل من ليال طوال باغني بالارض حامل من ليال طوال من قبل ما اتلقت اتلقت على حبال وباغني بالامهات وباغني بالاطفال باغني بالثورة من شهداء ومن أبطال باغني بالثورة من شهداء ومن أبطال بعافية اليد لما تحطم الأغلال.

ومن هنا كانت التفافة الفلاحين والعمال وصغار الموظفين من ابنائهم جميعا. ومن الذين خرجت من أحضانهم كوادر الأدب الواقعي م

منذ الخمسينيات كبعض مفردات الثورة المصرية التي كانت ثورة هؤلاء جميعا إلى فؤاد حداد، وبالتفافهم حوله وحول شعره، أصبح العمل في الحاضر الصباعد مع الأمال للغد المزدهر وللثورة وللعافية هو أحد القيم الأساسية التي اندفعت إلى قلب هذه الطبقة واندفعت بعد ذلك إلى أقلام الشرفاء من كتابها.

وبقى فؤاد حداد في الشارع المصري يواجه كل تحديات المرحلة، لم يسع كغيره إلى امنالك قصر وسيارة فخمة، بل عاش حياته بين المعتقلين أو بين البسطاء، ليكون أكثر اتصالا بالطبقة الشعبية المصرية وأكثر قدرة على التعبير عنها.

ومن هنا فإن وعيه بالشعب ظل ينمو في اشعاره، ويمتد، لياخذ تشكيلات جديدة، كان أول ظهور لهذا النمو في إدراك فؤاد حداد الواعي لما يحمله الوجدان المصري والعربي من انجذاب - يقترب من الوجدان الصوفي - إلى الموسيقى الشعبية ولغة الشعب المصري خاصة في تراتيله وأغنياته الدينية.

وكانت تجربة (المسحراتي) التي شكلها فؤاد حداد ليستمع إليها العرب كلهم في أكثر من عشرة رمضانات متتالية هي أول مظاهر النجاح الفني على طريق القرب الوجداني من الجماهير، ومن خلالها ثبتت الرؤية الواقعية التي نضجت عند فؤاد حداد، فاستطاع أن يسقط كل هموم واقعه وطموحاته في تراتيل المسحراتي المتتابعة.

فهو على سبيل المثال في قصيدة (عمر بن الخطاب) يأخذ من

## هذه الشخصية التراثية العظيمة أعظم ما فيها ليشكله فنيا بطريقة تقربه من الجماهير أكثر مما فعلت كل كتب التواريخ والسير:

قامت قيامة من اليتامي لما ظهر أبو المواجع كأنه راجع من السفر جاب المؤونة بايدين حنونة وقال يا مضر انا علىّ تخدم أيديه بدو وحضر ع الأرض دنة ينفخ ودقنه بين الشرر الإنسانية دم وعبر اسلافنا همه فطرة وبداهة شقوا مداها وخير امة نمشي بهداها على الأثر

و هكذا يتصرف فؤاد حداد في حل إشكالية الدلالة المعاصرة (بما يسمي بالإسقاط) محملة - بالصدق الفني - على شخصية عربية

يعرف الجماهير أياديها العظيمة التي امتدت لليتامى والفقراء وقلبها الكبير الذي احتوى بحنوه كل الأرض العربية من بد و وحضر، كما أعاد إلى المتلقي الفقير إنسانيته الضائعة حين ذكره ببساطة لغوية شديدة بالنراث العربي لأمتنا التي كانت "خير أمة أخرجت للناس"، وعلى أبنانها - من ثم - أن يعيدوا مجدها القديم بإحياء ما واراه تراب العصر من قيم الأصالة والنخوة والذكاء.

وفي نقلة ثالثة ومع اتساع الرؤية الفكرية والتشكيلية لفؤاد حداد نجد الشاعر يستخدم لأول مرة في تاريخ الشعر العامي التأريخ عنصرا فنيا يعمل بقوة في تشكيل التجربة الشعرية.

وفي هذه المرحلة وهي الأخيرة في رحلة الشاعر نجده ينهل من مصادر تاريخية ثلاثة: التاريخ المصري: الذي يتبدى بوضوح في ديوانه (من نور الخيال وصنع الأجيال)، والتاريخ الاجتماعي: لشعب مصر في ديوان (كلمة مصر). والتاريخ الديني العربي: في ديوانه الأخير (الحضرة الزكية).

ويمثل الديوان قمة النضج التشكيلي لفؤاد حداد ، حيث يصل بالعامية المصرية إلى درجة عالية من النضج الفني حين - جعلها تذوب في لغة العرب الفصيحة، فنجد لأول مرة تجاورا، يصل إلى درجة الامتزاج بين المستويين العامي والفصيح، لا تكاد تشعر مع هذا التجاور والمزج بأي نتوء في لغة (الحضرة الزكية) التي بلغت ، ٤ قصيدة - اتجه فؤاد حداد فيها (كما في ديوانيه السابقين) اتجاها جديدا

وإن كانت بذوره قد انتشرت في كل دواوينه السابقة، و هو الاتجاه القومى.

فهو دانما يردد في مدخل كل حضرة (قصيدة) العبارة المأثورة في تراث الموالين، والمداحين العرب "المصطفى سيد ولد عدنان" أي سيد العرب أجمعين، فالخطاب الشعري لا يتجه إلى المصريين فقط بل إلى العرب كلهم. ومن أمثلة هذه الرؤية الجديدة لفؤاد حداد آخر جزء من الحضرة الأربعين، وهو في نفس الوقت يقدم دليلا على ما ذهبنا إليه من تمكن فؤاد حداد اللغوي في مرحلته الأخيرة، وذلك حين يقول:

يا آهل الأمانة والندي والشوق
في وقت دايما فيه خمس صطوات
ومدته تعلى معاها كل المدن
وأنا اتولدت أعيش في مستقبل
الليل زمان والدنيا روحها في غمامة
على سماء المسجد الأقصى
انا عيني عن هذا الأثر ما يغيب
انا إلى شاعر مصر واحنا العرب شعراء
الإنسانية مالها أن تغيب
عن الشفاعة والضحى والعصر
صلى الإله على الرسول وسلم
صلى الإله على الرسول وسلم

ولعل هذا المقطع الصغير يؤكد اتساع رقعة الانتماء التي امتلا بها قلب فؤاد حداد بالقضية العربية خاصة قضية فلسطين والذي وصل الى أن يسميه فؤاد حداد نفسه "بالحمل الفلسطيني".

ذلك الحمل الذي شاله في قلبه وفي شعره (فؤاد حداد) حتى كان أحد شهدانه. غير أنه برحيله كان قد وضع هذا الحمل أمانة في قلوب كل الشرفاء من الكتاب العرب، خاصة شعراء العامية في مصر، الذين يبقى قلبهم على الدوام ممتلنا بحب فؤاد حداد معترفا باستاذيته ساعيا إلى تحتيق كل ما تمناه روية وتشكيلا.

\* \* \* \*

# سمير عبدالباقي

### (شمعة الانتماء)

ما كانش ممكن أكون غير اللي انا كنته / وما كانش ممكن أخون عيشك / وأنا دقته / لكني صعب شوية ع التطويع / وع التعديل / ماليش حماية سوى نفسي / وفن جميل / وقدرة ع الصبر / وقناعة، بحظ قليل / فلا تكر هيني على قول اللي أنا كر هنه / يشهد على النيل / لو تجبريني حاموت / وأنا دمي في رقبته / وأن تنكريني / حيكفيني اللي أنا قلته / وإذا تذكريني راح أنكر / إني عشت قتيل.

قد يعجب القاريء حين يراني أقدم لهذه القراءة بنفس المدخل الذي قدم به سمير عبدالباقي لديوانه، لكنه سيوافقني حين أقرر أنني لم أجد تقديما لما أريد قوله عن شاعري المحبوب لي - منذ ما يزيد عن أربعة آلاف سنة - خيرا من حديثه هو نفسه في هذه القصيدة الأم، النص المدخل، إلى عالمه كله، الشعري والإنساني، كما أقر أنني بهذا المدخل الذي لم يرض القلم بسواه ألجأ إلى نوع من ذلك الذي يسميه النقاد الجدد من محدثي النعمة بالتناص، فاستولى على نص لسمير عبدالباقي لأضمنه، بل لأصدر به كلمتي المنسوبة لي عن شعره الذي هو هو .. والذي يمكن مع شيء من التأمل المحدود الآن أن يكون هو

أنا.. أي إن هذا الشعر الجميل يمكن منذ اليوم أن يكون لي.. جزءا من صيرورتي وبعضا مما أعيش، وفلذة مما أقدم من روى للزمن الآتي.. فالشاعر الحي هو الذي يحمل في لغته كل ما جادت به السلالة من اصيل ونبيل وجميل.

وها هو سمير عبدالباقي يقدم في قصائده نسيجا جديدا وفريدا ومتميزا من كل ما جادت به السلالة الشاعرة من فلاحي مصر الشرفاء منذ مسجل (كتاب الموتى) وسور (أخناتون) الموحدة، وشكاوي فلاح إهناسيا الفصيح، ومواويل العشاق على شواطيء النهر العظيم وفروعه كلها، الخضراء والحمراء والبيضاء، وعبدالله النديم، وبيرم التونسي وقبلهما ابن إقليمه (الدقهلية) الذي هو إقليمي، أيضا سيدنا ومولانا وإمامنا العارف بالوطن صاحب الفضيلة، الشيخ يوسف الشربيني، مؤلف أعظم وثيقة أدبية عن أحلك عصور التاريخ المصري (المملوكي)، وهو كتاب (هز القحوف في شرح قصيد أبي شادوف) وبعدهم فؤاد حداد ابن مصر البكر القادم من سلالة عربية بناءة، ليقوى بنيانه بخصوبة الغرين النيلي الحيّ. فمن هذه السلالة جنت بعد سمير عبدالباقي ومعه، لنصبح دفعا قويا في نفس المجرى الشعري الذي يجب أن يكون سندا وحصنا وسورا يحمي المجرى الأصلي للنهر الإنساني

من هنا كنا الانتماء للوطن هو التيمة الأساس. التي تقوم عليها أعمدة العمارة الشعرية الضخمة للشعر الواقعي، ولشعر سمير

عبدالباقي الذي هو واحد صحيح، وقوي من شعرائه، يعرف جيدا أن الانتماء لوطن هو انتماء فني للواقعية، التي هي عكس جمالي لهذا الذي يشرف ناسه الحقيقيون بالانتساب له، مهما كلفهم هذا من مجاهدة أو مكابدة أو صبر، إن الشاعر لا يريد من وطنه سوى أقل القليل مع أنه يعطيه أكثر الكثير، عمره كله ووقته كله، ويراهما هو بعين المعظم للوطن شينا بسيطا جدا.

ما ليش حماية سوى نفسي / وفن جميل / وقدرة على الصبر / وقناعة، بحظ قليل /

إنه لا يريد من الوطن المحبوب مصر شينا، سوى أن تقر بوجوده، وترضي بموقفه، وبما يفرضه عليه من ثبات على مبدأ الحب، لذا نراه يرجرها ألا تكرهه على تغيير هذا الموقف. وإلا كان الموت.

فلا تكهريني على قول اللي انا كرهته / يشهد على النيل / لو تجبريني أموت.

ويبقى العاشق على عشقه لا يتغير، ولا يتحول لأنه صعب (على التطويع) ولا يمكن أن (أكون غير اللي انا كنته).. يبقى العاشق مغرما حتى لو أنكرته المحبوبة بعد أن قدم لها ما يملك راضيا.

وان تنكريني / فيكفيني اللي أنا قلته

و هو مع كل ما تمارسه المحبوبة من دلال، يبلغ حد القسوة والتعذيب، صاف، متسامح، إلى أقصى درجات التسامح، إنه فقط ينتظر منها أن تذكره بالخير فعندها سوف ينسى تماما، بل ينكر، أنها قضت

عليه بالموت.

واذا تذكريني راح انكر / إنى عشت قتيل.

وهذا الانتماء الراسخ في شعر الشاعر، يتخذ صورا وأبعادا رمزية، متعددة، تبدأ منذ نجاح الشاعر في التبض على صور الطفولة في قرية (ميت سلسيل - دقهلية) والتي يحتل القمر فيها مكان المركز، فهو أقرب الأصدقاء إلى أبناء القرى، ولذا نجده عند سمير عبدالباقي شديد الاقتراب منه ومن رفقائه الصغار:

كان القمر البدر هلال .. ممصوص زيينا / عيل أشبه ما يكون بينا / مقروض ونحيل / خالى الذهن.. نبيل متعاص بهباب الفرن لكن ظاهر / متدرمغ علة وطين.. وجميل.

هذا هو قمر الريف المصري. كانن إنساني نبيل. يشارك الطفولة العابها وسمرها. وينير ظلامات ليلها. يشبهها في كل شيء. الفقر والجمال والطهر..

لكن هذا القمر المحبوب. لا يتركه أبناء المدينة في حاله. فكما اعتدوا على براءة القرية. نراهم يعتدون على جمال القمر، حين يستغلونه كحلية أو فرجة في تليفزيوناتهم وأفلامهم، مثل خيول الفلاحين التي تستخدم في السينما والمسلسلات.

قمرك ما عادش يا غيطان وناس / خيلك بقت أضحوكة في البندر / باروكة يتبارك بها العسكر / يا هم ميت سلسيل وجع في الراس. لقد تغيرت القرية بفعل المدينة، فتغير معها كل شيء، الناس والكاننات والأشياء:

لما المدن كتمت نفس ريفها / كل السفن كسرت مقاديفها / فما عادش غير انك تموت على مهل / يا اللي تصدق كل تخاريفها.

وفي موضع آخر يقول الشاعر: (الريف تنكر صبح يشبه مدينة ومات). وياتي (الخوف) صورة شعرية جديدة في قصائد سمير عبدالباقي، خوف مجسم تتحرك به الأشياء في الخارج فتثير معها حركة الأحياء في الداخل، شيء / رهيب. يندر على غير الشعراء الحقيقيين أن يقبضوا عليه فيصوروه كما فعل الشاعر:

طلت على ساعتها غام الضي / واجهتني سحنة وجهها الكنيب / وقمت عايز أستعين ع الخوف / بكبد الديب / وأستعيذ بالشمس وضحاها / مديت إيدي لقيتني.. ميت حيّ.

لقد نجح الشاعر في تصوير الخوف، بصياغة هذه الصورة الجيدة، لأنه مصري فلاح.. رشحت في وجدانه، وعقله، صور (الجن والعفاريت) من حكايات الجدات اثناء الطفولة، وفي هذه الحكايات يتخلص من رأي العفريت منه بقراءة القرآن، أو إضاءة المكان، ولكن الشاعر يبدأ طرد العفريت الذي هاجمه ليلا (الخوف) بكبد الديب الذي - إن أكله الرجل متلا قلبه بالشجاعة فاصبح قادرا على مواجهة كافة الأخطار، هكذا يعتقد فلاحونا في ميت سلسيل قرية سمير عبدالباقي وفي الإقليم الذي تنتمي إليه، إن لم يكن في أرض مصر كلها، لقد أحيا في نفسه كبد

الديب، الذي لا بد أن يكون قد أكله من قبل ليحيا شجاعا، ثم توسل في نفس اللحظة بكتاب الله وبالسورة التي تصور الشمس في تمام بزوغها على الكون، وحين امتلك الخانف جسارة المواجهة مد يديه ليطرد العفريت، فإذا به خاوي اليدين ولا يجد ما أخافه، لكنه ينيق على حقيقته، وهي أصحب من الخوف نفسه. وبهذا الكشف تكون الصورة الفريدة للخوف الإنساني قد اكتملت:

#### مدیت ایدی لقیتنی میت حی

وهنا نجد تكرارا دالا لصورة الميت الحي التي رأيناها في القصيدة الأم من قبل في قول الشاعر:

#### وإذا تنكر راح أنكر / إنى عشت قتيل

كما نجدها تتكرر محملة بدلالات جديدة في مواضع كثيرة من الديوان. ويستمر تصوير الخوف آخذا صورا درامية متعددة، حيث يكسب الخوف الأشياء حياة لم تكن لها، فتظهر للشاعر على هذا النحو الفنتازي:

أول مرة أشوف الحيطة بتتكلم / واسفلت الأرضية بيتالم / بيفز وينفض طهقه المحروم / بيدمدم صوته المكتوم / .. عرفت أن الخوف مش إنساني..

كل الصور الجزئية السابقة، صور درامية، لشخوص، كانت في الأصل، جمادات فحركها الخوف بما دفعه الشاعر فيها من قوى انفعالية.

وإن كانت الأشياء قد (تأنسنت) حين مسها الخوف فماذا يمكن أن يحدث للإنسان حين يهاجمه الخوف؟! إنه بالتاكيد سيرى أبشع ما يمكن للعين أن ترى.. وهو ما فعله الشاعر حين جعله كاننا بشعا (غير إنساني).

وإذا كان (الخوف) قد أخذ صورة العفريت أو الكائن غير الإنساني فإن (الحزن) النبيل يحتل في الديوان مساحة واسعة، وهذا طبيعي في الشعر المصري بعامة، وفي الشعر الواقعي على وجه الخصوص، وهو عند سمير عبدالباقي حزن عميق، ممتد الجذور، وهو حزن له أسبابه السياسية والاجتماعية

آهين يا تقل الفاجعة ع الجسم / بعد السنين ما تدق دقتها / الفاكهة تبقي زي قلتها / الزهر ينسى حروف اللون / ومعني الإسم /

ما جدوى الحصول بعد فوات الأوان؟! وأي طعم أو لون أو معنى لأي شيء جميل، بعد أن ثقل الجسم بالفواجع، وبعد أن (دقت السنين دقتها) في الروح؟ هنا تحمل الكنايات الدلالة بلطف لتستقر في النفوس هينة يسيرة، مرسخة معها شجنا نبيلا، مشوبا بذلك الحزن النبيل الذي يصوره شاعر نبيل:

وقلبي هذا اللي عصره الحزن في الأسواق / متربي غاية الأدب قلت إن للحزن الذي يفرش على لوحات الديوان أسبابه الواقعية، وها أنا المس بعض هذه الأسباب من شعر صاحبي:

أنا ليّ بعض حقوق على نفسي / وف نفسي بعض الشك من أمسى / وبعض حروق / هذا المدى المطفى ملاني شقوق /

كما طفل شايب ما دفعش التمن / كان وعده يفرَح كل يوم بشروق / تَهَموه في عز النور بعدم الشوف / أصبح ببعض الكدب مستعفي / بطر .. وعقوق.

إن إظلام الواقع هو أهم الأسباب الواقعية التي أدت إلى تسرب هذا الحزن النبيل والكثيف والشفاف إلى شعره.. (هذا المدى المطفى ملاني شقوق) وقد وجد نفسه في الظلام كطفل شاب قبل الأوان، كان موعودا بالفرح الدانم المتجدد لكنه ووجه باتهام كاذب، غير حقيقي، بل مستحيل: (اتهموه في عز النور بعدم الشوف).

وكانت تجربة الاعتقال التي نراها بين قصيدة وأخرى في الديوان السبب الأهم الذي يقف وراء تشكيل صور الحزن في شعره، ويدفع اليها بهذا الشجن الإنساني الشفيف:

الحزن وردة مفتحة في جروحك / ومصر فاردة شعرها في سطوحك / كلت قلوب المبدعين القصايد / الشعر زهرة تحت شمس وضوحك.

في هذه السطور الشعرية الأربعة، اسمى صور الحزن واكثرها شفافية، فالحزن - رغم أنه - وردة مفتحة في جروح الشاعر الوطني المحب، يشف حين نرى مصر الوطن عروسا تفرد شعرها فوق وجود الشاعر كله (سطوحه). لذا فإن شعرهن يأتي شديد القوة، (زهزه) شديد الوضوح (تحت شمس وضوحك).

وإلى كون هذه الصورة التي تشكلت في الأبيات السابقة تقدم موقف الشاعر من الواقع ومن الحزن، فإنها تقدم موقفه من الفن ورؤيته

الشعر، حيث يجب أن يكون الشاعر مع الواقع معبرا عن حركته والتي يجب أن تتجه بقوة إلى الأمام، وأن يكون سلاحه في دفع حركة الواقع شعره الجميل الذي يلمع فرحا بالتحقق حين هو واضح وضوح الشمس. هو إذن حزن الأقوياء، من لا يعرفون الخنوع أو التراجع، ولا يصيبهم الياس، وكيف يكون ذلك، وهو ابن (ميت سلسيل) ابن تلك (السلسلة) الأصيلة، أو (السلسال) الممتد في الماضي إلى أبعد مدى في القوة والتحمل والجلد والتوحد:

یا مسلمین، یا السنة / انا جدی کان جد النصاری / قبل من ملیون سنة / والعقل زینة حتی لو کان من عجین

إنها وحدة المصريين المتاصلة في اعراقهم منذ القدم، من قبل ظهور الأديان أصل السلالة، وأول السلسلة واحد،

( أنا جدي جد النصارى قبل من مليون سنة).

وإذا كانت هذه الصورة/ الحقيقة التاريخية قد جاءت - هكذا - شديدة التكثيف، قوية الأداء لمهمتها الدلالية في مكانها، فإن الشاعر يقدمها، من خلال تنويع جديد، بالتفصيل الذي يجمع فيه إضاءات كثيرة، نورت سماء مصر في مراحل تاريخها المختلفة، فيحدث بينها علاقات درامية تجعلها قادرة على العيش في الأصلاب المتجددة إلى نهاية الحياة:

أوزوريس بعتني للحسين بالندر / وماري جرجس لما كنت القاه / في السوق يبشر بالحلال والعدل / أغني زيه حتي وانا خواف / أقول قصايد تغلب السيّاف / وتأدب الجاحد / على إسم حورس وعيسى وابن عبدالله / واحلف بحق اللي ماتوا لنا لحدّ الآن / المعدل ما نسيناه / مع إنه لا عدّي على غيطنا ولا شفناه / وهو كان وعد صادق والمسيح الحي /

هذه هي مصر الوحدة الواحدة، الدين الراسخ المجدد الدافع بالجسد الحي اللي تحقيق المستقبل. هي الوطن الذي يجب أن نحبه، وأن نناضل في سبيل بقائه، حتى لو وقعنا شهداء في معاركه. ولأننا نواجه اليوم واحدة من اخطر معاركنا، وهي حربنا من الإظلاميين والإرهاب، فإن بعضنا يقع ضحية في المعركة، كما حدث مع الشهيد فرج فردة، صديق الشاعر ورفيق طفولته وبلدياته، الذي فرقته عنه تقسيمات الستينيات لشباب مصر إلى يسار ويمين، ومع ذلك ظل الحب قائما.. وبقى الوطن في انتمانهما واحدا:

واحنا ما زلنا كما كنا اثنين / سجان انت والا انت سجين / قطعنا حد السكين / ليسار يمين ونسينا العصمة في إيد مين من يومها وليوم الدين / والأم الفلاحة عجنت لي دموعها رغيف الشوق / فرشت لي شالها الممزوق / وسع البرسيم غطي اللوحة / نسمة بساتين / ندهتنا نصلي في سماحة / للحب حقوق / للعشق اللي يباركه الدين.

هي الأم دانما قادرة على لم الشمل، وإعادة الغانبين إلى التوحد في حضرتها، (الحب حقوق للعشق اللي يباركه الدين). وإذا كان أخوه في مصر قد قتلته يد الإرهاب ظلما وعدوانا، فها هو الشاعر يهب بشعره،

شاهرا سيفه ضد القتئة، مستنفرا في شعبه العظيم قدرته على التصدي

فرجاء يا اللي حتجزرني / وناوي لي خوانة حتغدرني / عاشان من عشقي ومن حلمي / وقصايد شعري تطهّرني / إفرش بقصايدي رصيفي الجاي / وبدمي الفاتر اتوضي / يا جيل نساي/ لو تشرب م النيل تذكرني / ساعة ما ابو جهل يكفرني . ويفوتني قتيل

هو الشعر / الوطن، سلاح الشاعر وقوته، زاده وزاد أمته، يراه فارشا نصوصه تغطي جثمانه بعد القتل!! ومن يمكن أن يسكت، حتى يسقط شاعر عظيم؟ هي ذروة القدرة الفنية على استنفار غضب الجماعة الشعبية ضد أعدانها. يصل إليها الشاعر واثقا من نفسه ومن شعبه، إنه يكتب شعرا حقيقيا قادرا على النفاذ حتى سويداء القلوب، وهو لا يكتفي بالإبداع للوطن، بل يحمل نفسه بأثقل مما يحمل جهد المبدع. إنه يحملها عبء نشر إبداعه إلى أبعد مدى في هذا الوطن. تضحية جديدة نبيلة لا يقوم بها إلا الفرسان وما أندر هم في مثل هذا الزمان، الذي فيه نرى مع الشاعر:

كافة حروف الأبجدية والأسامي مقددة / صابها وقشقها الرضا / و لا حرف راح يقدر يرد عليك صدى / فشيل بنفسك غنوتك / لو قدرت ارمح بها لآخر مدى.

هذا ما يريده الوطن / الشعر / الحياة. وها نحن نفعل.

# حجاج الباي"

## (حكاية عروسة البحر)

في مطلع عام ١٩٦٢ جاء محمد أحمد الباي الذي عرف - فيما بعد - بحجاج الباي مع شاعرين شابين من صعيد مصر الجواني (٢٣)، محملا مثلهما بغيض من الأمال والطموحات في تحتيق مستقبل أفضل لهم كشعراء ولشعر العامية المصرية، وعامية الصعيد بوجه خاص، كفن أدبي محترم وجد - دائما - جمهوره في الندوات والمهرجانات وكافة الأشكال الاحتفالية الشعبية، وقد آن له أن يجد مكانا لائقا في المجلات والصحف وغيرها من وسائل النشر والذيوع، كان يدفع الثلاثة - في عقيدة حجاج الباي - انتماء حميم لمصر ورغبة أكيدة في نقل واقعها إلى الأجمل، وكان هذا يقتضي من كافة المبدعين المصريين قدرا هائلا من الالتزام والضبط النفسي يعكس درجة عالية من الانتماء يحملونها للوطن. ولكن الطريق أمام الثلاثة مضى على غير ما يعتقد صحاحبنا، وكان عليه لكي يستمر في القاهرة أن يتحول إلى مؤلف للأغاني تملأ إعلاناته الأفيشات، وينتشر اسمه على كل المسلسلات.

للسلامة - أن يعود أدراجه إلى (أسوان) و (نار الصعيد ولا جنة القاهرة)!!

ظل في مدينته البعيدة يكتب ويراسل: صباح الخير والمساء والجمهورية واحتفى بقصائده المسئولون عن الأدب فيها: صلاح جاهين وعبدالفتاح الجمل وفاروق منيب ومحسن الخياط، وشارك في المهرجانات الشعرية التي أقيمت في معظم الأقاليم، حتى إنه حصل على الجائزة الأولى في الشعر العامي بمؤتمر الأدباء الشبان بالزقازيق سنة 1979.

عرض ديوانه على دار الكاتب العربي ١٩٦٨ ولظروف لا يعرفها لم ينشر الديوان، حتى جاء المؤتمر الأول لأدباء مصر في الأقاليم الذي عقد بالمنيا ١٩٨٤، وكان حجاج الباي من أول الأدباء الذين كرمهم المؤتمر، فكان هذا التكريم بمثابة الماء الذي مر على واحة ففجر خصوبتها من جديد، واستأنف الشاعر إبداعه فكتب أربع قصاند في عام ١٩٨٤ وحده، ثم توالت إبداعاته الشعرية ووجدت مكانها في الصحف والمجلات مرة أخرى.

وكانت هذه السلسلة (اشراقات أدبية) - وستظل - من أهم الإنجازات الثقافية في عصرنا، التي تحققت بعد المؤتمر لتقوم بعبء تحقيق أهم توصياته، وهي أن تتبنى وزارة الثقافة مهمة نشر الإنتاج الأدبي لمبدعي مصر في الأقاليم وكان نشر الديوان الأول لحجاج الباي في مقدمة هذه السلسلة شهادة بصحة التوجه الذي تهدف إليه وهو

احتضان الحقيقيين من أدباء مصر، وإتاحة الفرصة لهم ليحتلوا موقعهم اللائق في ثقافتنا المصرية المعاصرة.

كان الجدع صياد ومشهود له البحر ساجد له والريح مهاود له واليم توب أزرق ومفرود له

الجدع هذا أسمر، سمار الأرض التي تنزل دائما بالخير، فارع ورهيف حتى لا يكاد يرى، صلب وعنيد حتى لا يكاد ينحني. إنه فارس الستينيات صاحب الصوت المصري الأخضر (حجاج الباي)، اسم مثير يدفع - بمفرده - إلى التأمل. هل هو امتداد لفرسان الجبال الذين حرروا الشمال العربي في القديم من الغزو الأجنبي للقارة العربية؟!

ترى ما حكاية هذا الصياد الإفريقي الذي ولد في (أسوان)؟ والذي اختار الشعر أداة للصيد في ظروف طبيعية غريبة حيث: (الريح جناح مكسور).

ما كان بينقل غنوة الصياد لحبابه

وحيث:

"البدر كان مدبوح، قتيل ع التل كان دمه الأسود ع الجبل سايل والليل براح، والواد بيتمايل ويغني غنوة شوقه للميه

لقد عاقت الظروف غير المواتية، محاولة الفارس الصياد

الوصول إلى مبتغاه (عروس البحر) الجميلة، ولكنه بالرغم من اضطرابه وتمايله في الريح والظلام، أمسك سيفه القوى / الشعر وانبرى (يغني غنوة الشوق) للمياه، واستطاع أن يجتذب أجمل ما يحمل البحر من العرائس. وساعدته (عروسة البحر) كثيرا:

" في المعنى شهدت له
م المية طلمت له
قالت له قلبي ارتاح لعنيتك
يا شاب و هويتك
وبنيت له قصر كبير على ربوة
الربوة في المية
والخير حواليها
الوفات كنوز ع الرمل مرمية"

وانجذب الشاعر الصياد إلى القاع الجميل لما دعاه الجمال. لكنه نسى على الشاطيء حلمه، نسى عروسه الحقيقية التي لم تنسه، بل ظلت تتردد على البحر تبحث عن غانبها وتنتظره:

" في قلبها فرحة وبتنشر الأحلام بساط أخضر بالتل والطرحة وكتاب خلاص راح ينكتب ع الواد"

وظلت عروس الأرض في انتظارها، وزاد غرق الفارس في نعمة القاع وأصبح:

"عايش كانه أمير وعيال عروسة البحر حوالينه"؟

ولكنه بالرغم من استغراق النعمة لم يغرق، لأن الحنين إلى الأصل كان يشده إلى العودة :

" من قبله حن لابوه وعماته ولامه حَن وحَن لاخواته"

وفي اللحظة التي استيقظ فيها الحنين وصحا الانتماء، كانت عروس الأرض قد مثت الانتظار فالقت بنفسها في الماء، لتبحث عن عريسها المخطوف، وبينما:

> " رجع الولد للبنت يطوي البحر جايب معاه خيرات قرار البحر هزه الفرح غنى غنيوة لبنية

فاكر ها لسه هناك بتستنى"

كان الحلم قد غاب في البعيد، وأصبح الوصول إليه قريبا من المستحيل، غير أنه، ولأنه فارس أصيل، لم يقر بانهزامه، لأن الفرسان الحقيقيين لا ينهزمون، لذلك وجدناه يظل واقفا على قد يه:

" من يومها ، والصياد فوق الشطوط بيدور يبعت غناه أحزان على غابه

#### لكن يغني لمين؟ والريح جناح مكسور ما عاد بينقل غنوة الصياد لأجبابه "

كتب (حجاج الباي) هذه القصيدة (عروسة البحر) سنة ١٩٦٢ في لحظة كان الشعر (بالعامية المصرية) يتوثب طفلا فرحا سعيدا على أرض الواقع الثقافي في مصر، منذ فتح له صلاح جاهين أوسع نوافذ الانتشار الذي بدأ من (صباح الخير). وكانت قصائد (حجاج) بما تحمل من عوامل النضج الغني المبكر من الأدلة الكبرى على قوة هذا الوليد الغني في بلادنا. غنائية شجية شاحنة لأحلام جيل من شباب مصر، فمصر حرة كريمة لا تجهض على أرضها الأحلام، مشحونة بموروث شعبي يرى باطنها الخصب الولود، مغرداته تتجمل على السنة ناسها، ومن ثم شعرائها، جملا ثائرة محركة للجموع محققة معها ما تستحق من مكاسب، حامية لها من كل ما يحيق بها من أخطار، بما تملك - في طيات بنيتها الرامزة - من دلالات التحذير والتغويق والإصحاء.

في شعر الأسواني (حجاج الباي) ناياتي وشاعر ربابة، يحرك في الأرض حزنها الكامن، لينبث في كلماته، وبها، شعلة تحرق الزيف وهذا لا يتحقق إلا من شاعر فارس:

" وانا شاعر طويل الباع باقول الكلمة بالف<sup>(٢٢)</sup> دراع "أقول الحكمة زي شراع لا انا خذاع ولا بذاع
ولا بياع
حديث الإفك والتضليل
ولا وناس ولا خناس
ووقت سكوت كتير الناس
باقول الكلمة مطلوبة ومرغوبة
لا ملوية ومقلوبة
ولا شئوهة ومعطوبة
ولا خايفة ومرعوبة

وهذا النوع الصلب من الشعراء مطلوب بحدة لإنقاذ الفن من التردي في الإلغاز، والوقوع في هوة الغموض المعتم، بل المضلل، وهو الخطر الذي يتهدد شعرنا المعاصر بحدة حيث يغلب في قصائد الشباب من شعراء الفصحى والعامية على السواء

في (عروسة البحر) القصيدة والديوان، إدراك حدسي واع من الشاعر، بما يمكن أن يحدث لكثير من فرسان عصره، بل هو إدراك عقلي يرقى إلى مرحلة (الكشف) حين يبلور في الشعر الذي بين أيدينا (رؤية واقعية) واثقة كشفت منذ (ما قبل) البدء عما حدث (بعد) من فعل، فقد أغوى البريق المخادع بعض أبناء جيله من الشعراء والكتاب - الذين بدأوا فرسانا - وما لبثوا أن ضلت بهم الرؤى حتى ظنوا الجنيات عرائس والشياطين فرسانا، والقيعان واقعا جميلا. فعرقوا في الخدع، وانساقوا - وقد صلبوا الرؤية - يغنون للزيف ويهاللون

للأكاذيب بكلام مخادع يكشف منهم - دون أن يدروا - كل ما يحاولون الخفاءه في كلماتهم الملونة، لقد نسوا - ما تناسوا - أرضهم بما تحمل من آمال، وما تأتي من هموم يجب إزالتها كي تصبح الأرض مهيأة لاجتذاب الأمال ومنحها قدرة التحقق.

لكن (حجاج الباي) ظل للارض شاعرها الفارس حين آثر الوقوف محاربا بنايه الحزين وربابته الشعبية الشجية عرائس البحر / الغواية، وأفراس العصر / الدمي، وفرسانه المتحولين الذين عملوا على أن يصبح الشعر العامي - بعد ربع قرن من مولده الفرح، وانطلاقه الباني البهيج - مغالطة جديدة، وفي ظلال هذه المغالطة:

"اتقنن الغلط واتكفنت حقيقة المسائل بلمبة النيون ، وزهوة اليفط

فسمنت القطط"

وعندما تسمن القطط فإنها تسعى إلى بث الخوف، لا بما تملك من قوة ذاتية، بل بما تملك من فنون خداعية، لم يعد هناك الإنسان الذي يقول للقط: (بس) فيخاف، بل أصبح هناك الإنسان الخدعة، الإنسان الوهم الذي توجهه القطط لينشر الخوف في الواقع:

"والأخضر العجيب ، رهيب ، رهيب ، رهيب بينط ع الحواجز ، ويدخل الحجر

#### ويعبر المواني للريف وللحضر ويخدر البشر".

لقد أصبح الفن، انعكاسا غير جيد للواقع، لقد تحول - بعد السقوط - إلى مخدع جديد لروح الإنسان وعلله، يمتد تأثيره إلى اعمق مما يفعل بالبشر الهروين والكوكايين والماكسفورت، لأن قدرة الإنسان على مقاومته لا تمنحها الأدوية الكيماوية، أو وسائل العلاج الطبيعية، بل إنها تحتاج إلى طاقات روحية وفكرية صلبة تستطيع وحدها الانتصار عليه:

" ما يفك من حصاره غير كل متصل أو كل منفصل ، أو كل قلب جافي لا يعرف الوجل ولا يعرف الخجل "(٢٦)

ومن هذا الرجل القوي القادر على (الاتحاد) بدءا بذاته ومرور آبواقعه وانتهاء بالكون؟ من هذا الإنسان القادر على التمرد على مخدرات العصر؟ رفض الهزيمة الموجهة إلى الروح والعقل؟ من القادر على المواجهة دون وجل أو خجل؟

هل يطلب (حجاج الباي) فارسا مستحيلا؟ أم يطلب أن يعود (كليب بن ربيعة) ليجندل (الحسان اليماني) الذي استلب دم أبيه وأرضه وأوشك أن يستلب عرضه ممثلا في (جليلة) محبوبته ووطنه؟

وهل هناك ما يستدعي طلب هذا المستحيل؟

نعم إن الشاعر يطلب الممكن الذي يبدو مستحيلا من كثرة ما اهيل عليه من أنقاض وغبار وعلامات تعجب واستفهام وأقواس، يطلبه لأنه - باتحاده وتمرده - سيكون العريس الذي تستحقه العروس وهو الذي يمسك في يده مفتاح القضية:

" بلد عروسة مهر ها غالى
صاحبة مزاج عالى
طالبة العريس بالمقاس ، تفصيل
اسمر
وشارب من عكار النيل
القلب شفافي
والدم خفافي
قوال، يقول مواويل
لكنه في الصابي(٢٠٠) مجدع ومتعافي
لا يون فيده(٢٠٠) لجام
ولا ع الركاب بيميل(٢٠٠)

هل يمكن أن يكون هذا العريس واحدا؟ مستحيل أن يكون هذا الفارس واحدا؟

بل هو شعب مصر كاملا متحدا في رجل واحد، مصري القلب والعقل واليد واللسان، قادر على الانتصار في كل معاركه، يعمل دائما على تحقيق كل الأمال، وتحويل الأحلام إلى حقائق.

ويرمز الشاعر لهذه الوحدة الشعبية دائما (بالجدع الأسمر)،

ويرمز له أحيانـا (بالنهـار، وبالشمس وبـالأدهم وبياسين أو غير همـا من الأبطال الشعبيين).

وهو باستخدام هذه الرموز في قصائده يؤكد على عظمة الشعب المصري، وقدرته الدائمة على تخطي الصعاب وإصراره الدؤوب على الوصول إلى المحبوبة/ ولنقرأ معه هذه الصورة.

"رجعت وليفتنا
رجعت حبيبتنا
ابدا ماسابتنا
دي الحلوة لو فاتت سمانا تتوه
دول بس هم اللي الزمن قلبوه
داروه في عين الشمس حجبوها
لكن حبيبتنا
من تاني ولدت فوق بلدنا نهار
حاضن في بطنه الموجة والمية
حاضن ولاد النيل مراكبية
حاضن ولاد النيل مراكبية
حاضن ولاد النيل صنايعية
نومة إيديهم ع المكن غية
دبمهم ع المكن غية

هي حركة الجموع المصرية التي هبت مع الجيش في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ لتحرر مصر من مثلث الاستعمار التقايدي الذي كان يجثم على أرضها

(بريطانيا - الملكية - الإقطاع).

وهي نفسها حركة الجموع التي هبت مع جنود الشعب في ١٩٧٣ لتخلص أغلى جزء مصري من قبضة الصهاينة. وهي نفسها حركة الجموع التي تهب دائما لتحرر مصر من كل صنوف الاستغلال والسلب، وليس غريبا - بعد - أن تفرز هذه الحركة شعراءها ومبدعيها، وأن يكون (حجاج الباي) واحدا منهم.

يلخص شعر حجاج الباي حياة جيل بكامله بكل ما حملت من انتصارات وانكسارات، إنه جيل الحروب الثلاثة ١٩٤٨، ١٩٥٦، ١٩٧٣ الذي شهد الثورة والتحرير والإصلاح الزراعي، والسد العالي، والانفتاح وإلغاء الأحزاب وعودتها من جديد. ونرى لهذا ولغيره أصداء في قصائد الشاعر، الذي وقف مغنيا للأمل رافضا للانطفاء والانسحاب والهروب، لقد بقي الشاعر صلبا ضمن من بقوا، اصر على الرغم من كل ما يجذبه إلى القاع على الحياة حرا وإن جاع، وأصر بالرغم من عوامل الإحباط على البقاء متفردا، يغني للأمل بسلاح الشعر الأصيل. إنه يغني حتى وإن ظلت أدواته (الناي والربابة) في زمن طغت فيه الأدوات الكهربائية على الموسيقي، فأصبحت القاعدة خروجا ونشازا، وأصبحت الأصالة الإنسانية والفنية هي الاستثناء.

و هو في سبيل التشكيل الجمالي لقصائده يتوسل بادوات فنية متعددة، لعل أهم هذه الأدوات تلك اللغة الشعبية التي تتضفر منها لغة الشعر إن الموروث اللغوي الشعبي يتسلل في نسيج الشعر (مفردات وجملا) فيمنحه روح الجموع وسخونة الحركة

على مستوى المفردة: نجد الشاعر يستخدم بحرص بعض المفردات الصعيدية مثل (الزماني) بمعني القديم الأثير، و(فرداني) بمعني وجداني، (زمزق) بمعني ابدى تضرره، (الكتوف) بمعني الأكتاف، (خي وخيات) بمعني أخ واخوة وأخوات، و (ين) بمعني فين وأين، (خلقاتي) بمعني ملابسي، (لقمة) بمعني طعام، (كيفن) بمعنى كيف؟).

وعلى مستوى العبارة: يستخدم الشاعر التضعيف للام الجر الشائع في اللغة الصعيدية في مثل قوله: "يرد للي السلام".

كما يحلو لـ ه دائما أن يخاطب متلقى قصائده بحميمية اللغة الصعيدية (يا ابن والدي، يا ولد الخال، ياخي كل الناس، افتح دراعاتك لخياتك، يا بلادي

ويرقى في صنع العبارة حين يستخدم جملة شعبية كاملة مثل: "وطفحت مع اللقمة الكوتة" و "حبيبتي خطفها غراب البين" و "ينخ من جواه" و "لا يون فيده لجام" و "ياما ودر في الصابي شباب"(١٦) و "الزايدة ما اقبلهاش" و "قلبي ف ديك الليلة انصاب"(٢٦)

وطبيعي أن يكون المثل الشعبي إحدى اللبنات الأساسية التي تنبني منها لغة (الباي):

وقد يأتي المثل الشعبي كما توارثناه دون تحريف مثل "الداخل مفقود والخارج مولود". وهي حالة فريدة، أما الغالب في لغة الديوان

# فه و القدرة على استغلال المثل وتوظيف دون الالتزام بعبارت الموروثة:

" عرقك دساس"
"لاني حتى بالبراق كأني ما غزيت"
"واعد لحد ما سابع جد يفوت اللحد"
"أهلك ما هم أهلك، ولدك ما هم ولدك"
"حين الميزان يختل. ابن الكرام ينذل"
"أيام بيشرب عسل. وأيام هيشرب خل"

وينجح الشاعر حين يستخدم الموروث الشعبي باشكال أشد تركيبا وبطريقة أشد قدرة على البث والتأثير، مثل توظيفه للعديد الشعبي، وخاصة في رثانه للشاعر الراحل عبدالرحيم منصور (٢٣):

"يابو الكلام وناس يا خي كل الناس فوم يابن والدي غني للعصافير وغني للأطفال

#### و تو ظيفه للأغنية الشعبية في نفس القصيدة:

"يا قمرة يا قمير يا هالة ع الخضيرة حلفتك تادي سلامي على جناحا الطيرة وتوديه أخضر أخضر ع النسماية بيتمخطر وتقولي للحليوة اللي رموشها ضليلة راجع ويا الصبحية على كتافي كام شيلة وإذا كان الشاعر قد نجح في توظيف الموروث الشعبي حين ضفر به نسيج قصائده، فإن النجاح قد جانبه حين سبق قصيدة (المودة) بمودة (من المأثورات الشعبية) جاءت خارجة عن بناء القصيدة.

وتعد الموسيقى من أهم العناصر الجمالية التي تميز لغة شاعرنا وقد استمدها - بلا شك - من وعيه بأسرار تراثنا اللغوي في مصر، حيث تمثل القافية الداخلية بتواليها في الجملة الشعرية أهم ملامح هذه الأسرار الجمالية.

"وانفض على كتافك طحيني تريحني واريحك وانفض خزين عمرى الحزين يوانفض خزين عمرى الحزين يا أم الولاد الشقيانين العرقانين يا أم البنات الموحولين في الطين سنين"(٢٤)

وتبقى (الحكاية) واحدا من أهم الملامح الفنية التي تميز لغة (حجاج الباي) حيث يقدم لنا امتدادا لطريقة الشاعر الشعبي القديم (القوال) في سرد حكاياته، حيث يبدأ بـ "أول ما نبدي القول".

ولكنه في قصيدة (باحبكم كلكم) يبدأ بالعكس حين يقول "وآخر ما ننهي القول".

وفي إطار استخدامه لنمط الحكاية يصحبنا الشاعر في قصائده إلى عوالم السحر الفني التي عشناها في الموروث الحكائي، وفي (الف ليلة وليلة) على وجه الخصوص، فنرى الجنيات والشياطين وخاتم سليمان والكنوز، والطيلسان، وملوك الجان، والغول أبو ناب،

والجزيرة، وقصر الأميرة الشقرة، أبو حيطان دهب وغيرها. إنه عالم جميل بما يحمل من إثارة، وبما يحتوي من دلالات.

وإذا كان (حجاج الباي) بكل ما قدمنا وبما يحمله شعره من جماليات لم نقف أمامها بعد، قد أعطي بهذا الديوان شهادة على شاعريته وتميزه فإن هناك بعض الهنات التي وقعت في شعره والتي يمكن إيجازها في:

- الإصرار على استحضار كل التفاصيل، التي يرى الشاعر انها تساعد على توصيل التجربة الشعرية، وهو ما يبدو بوضوح في القصيدة المتميزة (مسيخ دجال) ففيها كثير من التفاصيل غير المفيدة، التى انقصت من تميزها
- الخروج من دائرة الشعر للوقوع في الزجل، ويبدو هذا واضحا في قصائد المناسبات مثل (الندهة التي كتبها في ذكرى عبدالناصر، وباحبكم كلكم التي كتبها في العبور).
- استخدام العربية الفصحى في النسيج العامي، مما أدى إلى الخروج إما على الوزن أو على قانون الصحة اللغوية مثلما نجد في العودة.

"واتمثلك بوذا وكونفوشيوس وزرادشت واتمثلك راهب جبال التبت"

فالمعروف أنها (جبال التبت) بكسر الباء، ولا يمكن قراءتها صحيحة في الجملة الشعرية السابقة، وإلا اختل الوزن، فنضطر إلى قراءتها بتسكين الباء ونكون بذلك قد وقعنا في الخطأ اللغوي وهو غير مسموح به لأن الكلمة الأعجمية تقرأ مثلما سمعت.

ومن ذلك ما نجده في (مسيخ دجال) في قوله :

"ويحلالي خضار الريف وقرى الضيف".

إن الصغة العربية الدالة على شدة الجود هي (القرى) بكسر القاف وفتح الراء، ولكن المضبط العروضي يقتضي هنا تسكين الراء، وهو خطأ. عشنا مع (حجاج الباي) رحلة نقدية متعبة.

وكان شعره الجيد وراء هذا التعب النقدي.. ولكنه في الوقت نفسه يقف دائما وراء المتعة الفنية التي نحصلها كلما قرأنا لحجاج الباي".

ولكل شاعر في نفسي موقعه المتميز.

\* \* \* \*

# فاروق الأفندي

## ( العطــش) ً

نعيش في هذا الديوان الجديد، مع شاعر لم يسمع عنه أو يقرأ له الناس من قبل، والناس هم القارئون والكاتبون ومن جعلوا أنفسهم نفادا للأدب والأدباء. ولكني التمس العذر لهم جميعا، فشعر العامية المصرية لا ينتقل - حتى الآن - عن طريق الكتاب أو المجلة، لأنه يبدو عند المسئولين - دون مبرر مقبول - ابنا غير شرعي لا يجوز لهم الاعتراف به أو إعطائه حقه الطبيعي في الإرث الوطني.

وهذا الموقف المتعصب عير المسئول وغير المبرر - من أصحاب حق نشر الكتب والمجلات، أفاد الشعر العامي باكثر مما أضره فقد وجد الشعراء أنفسهم في القلب المصري الكبير - مع الناس الحقيقيين أصحاب الوطن الشرعيين، وهم جماهير الشعب المصري في كل مكان من بلادنا - يعطيهم بكل الحب الحق في التعبير عنه، وحمل قضاياه، وتشكيلها بلغته الحية، ويأخذ منهم - باعتبارهم جزءا حميما من تكوينه - الرحيق الذي يفرزونه في أشعارهم، المفعمة حبا للوطن، وخوفا عليه، وانطلاقا به إلى آفاق جديدة أكثر رحابة مما تقدم أجهزة

النشر، التي لا تمني كثيرا بهذا القلب الوطني الكبير.

(فاروق الأفندي) شاعر مصري من دسوق / كفر الشيخ، أرض الخصب والولاية والحب، يكتب منذ الستينيات ويسمع قومه ويؤثر فيهم، لأنه يعيش - قلبا وبدنا - معهم، تابع حركة الشعر العامي المتطورة في مصر، واستوعبها جيدا، وراح يقدم رؤيته المتفردة شعرا مصريا جميلا.

يختلف اسمه في شهادة الميلاد عن اسمه في شهادة الشعر والحياة، فهو في الأولى "محمد عبدالله الأفندي" وفي الثانية: "فاروق الأفندي".

وقد انعكس هذا الاختلاف الذي لم يصنعه الشاعر بل صنعه أبوه الفلاح حين تمنى وهو يسميه - رسميا وشعبيا - منذ ميلاده أن يشب جامعا بين صفات أهم رجلين في التاريخ العربي والإسلامي الأول: محمد بن عبدالله وعمر بن الخطاب المعروف بالفاروق، وما كان هذا الصنيع من الأب إلا ليؤكد للجماعة الشعبية، أن لقب الافندي الذي يغيم على العائلة، لا يمني انصرافها عن العروبة والإسلام - وقد انعكس ذلك على مسيرة الشاعر، في تناقض حاد نراه بين شخصيته السالكة مع الناس دروب الحياة، وشخصيته الشاعرة التي تتجلى مشكلة في شعره، فالشخصية الأولى شديدة الطيبة، شديدة الهدوء تمتلك طاقة عالية من دمائة الخلق، تنأى بنفسها عن الدنايا والشبهات، تعيش حياتها بين الناس بشكل رزين متعتل، تحقق ما تريد من محبة الناس وطاعتهم،

دون مغالاة أو تملق، ودون عنف أو غلظة. بينما الشخصية الثانية - التي لا تظهر في غير الشعر - فتبدو شديدة التوتر، شديدة القلق، شديدة الحزن، كثيرة التفكير، مندفعة، متمردة، متحفزة دائما، كأنها قذيفة قررت الانطلاق:

وبرغم بالمح في الخفوت الضي وبرغم مزنوقة يا أمة في حي وبرغم ارغامك في منفاكي مطاريد ساعات يحتاجوا للصلوات وساعات يرشوا السنبلة بالدم وساعات يخافوا م الصباح والضي أهواك يا يوليو كعبة اللهم أهواك يا يوليو كعبة اللهم

إن أول الملامح الفنية في شعر فاروق الأفندي يتجلى في امتلاكه للرؤية الفنية، فهو يعرف ما يريد، لأنه يرى الواقع بوعي في جلاء الضي في الخفوت، الأمة مزنوقة في حيّز ضيق (الحي)، مرغمة على المنفى، أبناؤها المؤمنون مطرودون جبرا، مغتربون قسرا، مستعدون للغضب، يتحركون ولكن في حالة ملؤها الرعب والفزع، فتارة يتغلب الرعب فيرمون سهامهم لتدمي سنابلهم هم، وتارة يتغلب فزعهم فيخافون طلوع الشمس (الصباح والضي)، ولا يبقى سواه... يوليو العظيم. المخلص للأمة من عذاباتها، وللشاعر من تردده.

وتأخذ رؤية الشاعر أشكالا متعددة، يلجأ في معظمها إلى التنكر

والتخفي، فيستخدم الكثير من وسائل وتكنيكات الشعر الجديد، كما تجلت عند مجدي نجيب في ديوانه الأول والأهم (صهد الشتا ١٩٦٧)، لكن هذه الرؤية الواعية تظل في كل الأشكال - ومع كل الحالات - تقدمية وشمولية، لا تعرف التراجع أو الخذلان.

ويتبقى تردد الشاعر مع الشكل الغني، سمة من سمات التكنيك ، ويمكن لنا رؤية هذا من القراءة المتأنية لكل قصائد (العطش) وسنحاول - هنا فقط - الاكتفاء بقصيدة واحدة هي (لف الشريط) حيث يستخدم الشاعر فيها أسلوب (الحديث مع المخاطب) الذي ينجدل داخله (الحديث بضمير المتكلم) جدلا جيدا، إلى حد بعيد.. واستخدام صيغة المخاطبة تستازم درجة عالية من الحذر والحرص في (توظيف الأفعال) في الجملة الشعرية تماثل نفس درجة الوعي (بتوظيف الصمائر)..

"لما تفتح دايرتك...
وتخش جوه الأمكنة المتحاشة فيك
وتدفي نارك بالبرودة
وتصطلي بالخوف ماليك
وتمد بيك السكة فين ما ينتهي..
تبقى ابتديت تلضمم خيوطك في الهوا
يبقي التلاشي.. ابتدا يرسم عنيك
خطر التماس
ويمركزك خطين قزح"

إن الصورة الشعرية هنا تصنعها جملة الشرط، التي تبدأ بها القصيدة وهي كما نرى جميلة طويلة: تبدأ من (لما) وفعل الشرط (تبتدي) الذي لا يقف عطاؤه، بل يتولد منه مجموعة من الافعال المضارعة (الجملة) الداخلية: (تخش، تدفي، تصطلي، تمد، تنتهي) حتى يأتي جواب الشرط في الفعل / الجملة: (تبقى ابتديت تلضم خيوطك في الهوا) وكل هذه الأفعال المضارعة التي تكون جملة فعل الشرط أفعال درامية، تحمل دلالات نفسية شديدة الحمل للصراع النفسي الذي يبذله الفاعل في حالة العمل، وهي حالة الدخول إلى الذات هربا من مواجهة الواقع (فتح دائرة الذات، الدخول إلى مسارب هذه الذات، تدفئة النار المشتعلة بالبرودة، الاصطلاء بالخوف) كل هذه الدلالات الدرامية تتحقق بمجرد محاولة الإنسان الهروب إلى الداخل، فإذا تحققت أي إذا تحقق فعل الشرط في الجملة، كان جواب الشرط النتيجة الحتمية المترتبة منطقيا من هذه المقدمة، متلائما معها: (تبقى ابتديت تلضم خيوطك في الهوا).

وهذه النتيجة الطبيعية هي الخسارة الحتمية التي تتحصل لكل من حاول الهرب، حتى لو كانت ذاته هي المهرب، إن الهارب إلى الذات (وهو موقف رومانسي)(٢٣) لا يمكن في رؤية فاروق الأفندي (الواقعية) أن يصل إلى الجنة التي يتصورها، وكل جهد يبذله من أجل الوصول إلى هذه الجنة الوهم، سيضيع هباء، سيصبح المتحقق وهما، نسيجا خيوطه مصنوعة من الهواء، في واقع من التلاشي والانسحاق، وهو ليس في

الحقيقة سوى العدم، من هنا لم يكن الحل الرومانسي هو المطلوب من إنسان هذه المرحلة الذي يمثله المخاطب.

واستخدام ضمير المخاطب في القصيدة هو أسلوب فني يعرفه البلاغيون (بالالتفات) لم يكن يقصد منه في معظم الشعر القديم سوى إثارة المتلقي وإيهامه بأن الشاعر يخاطبه، لكنه الأن يكتسب سمة جديدة، حيث يمزج هذا الاستخدام بين طرفي العلاقة الشعرية في نسيج واحد، لن الشاعر وهو يخاطب المتلقي مشركا إياه في العملية الإبداعية، إنما يخاطب نفسه التي يراها تراوغه، وتحاول الهرب منه نفسه، باعتبارها البديل القريب من الواقع الذي يواجهه. وتستمر الصورة الشعرية المشكلة بالفعل في صمودها، في هذا البناء الشعري، حتى تستنزف الروية كل قدرة التشكيل فتمتزج الأبعاد، يتحد المخاطب والمتكلم، ويصبح المتلقي والشاعر واحدا غير عادي، إنه الواحد العظيم الذي تصنعه الصورة الشعرية، تجسمه ويتجسم فيه ذلك المعنى الخالد للكلمة (الوطن).

البحر حواليك اترصد والمركب الواخداني ليك بره الغواطس كلها وهربانة من يومها الشطوط كيف يكتر مائك سفينتي وارتحل يم الفصول؟ يا معمدان.. يا أشرف الأوطان.. مدد اغسل ايديك من دم حيض الحنضلة بارك بتشريف الزيتون والبرتقان والسنبلة

ملينا تعميد الطقوس ملس بايدك ع الزناد إما تكون أو لا تكون

لم يعد في الرؤية الشعرية حل سوى اليقظة والخروج من الهروب، أو الخروج من الدخول، إلى حيث المعركة الواجبة مع كل عوامل القهر والنفي والإبعاد.. وكل الذي أجبر الذات على التقوقع والمتقلص والإحساس الطاعن بالعجز، إلى درجة أن تصبح (المركب الواخداني ليك بره الغواطس كلها) وتصبح المراسي مستحيلة بعد أن طال زمن هروب الشطوط، أي هروب الرجولة من الوطن الذي هو أشرف الأوطان، والذي لا يمكن إعادة أي ضائع منه إلا بالعودة إليه، والتمسك به، باعتباره مقدسا (معمدانا) وطلب العون والمدد منه، لا من (الطقوس) البالية التي لم تعد تقيد. وكان التطهر من المر بالمر وسيلة لهذا القرب، والعمل الإنساني الشريف، استخراج الزيتون والبرتقال والقمح والاستعداد بكل الأسلحة على المواجهة، هي الطريق الوحيد إلى العودة الإنسانية الجسور، إنها عودة الروح إلى - الأبد - لتستقر في جسدها الشريف تمنحه الحياة وكل الحياة.

ويجب على الفعل الإنساني أن يستمر في صعوده دون (ارتضاء) أو تراجع، لأن السماء ستصب حممها على الهاربين، ولأن السكات (وهو من أهم المحاور التي تتشكل منها تجربة الشاعر في الديوان) مترصد دائما، لإطفاء جذوة الغضب التي يجب ألا تخمد حتى تحقق الرؤية الشعرية نبوءتها، وللوطن إرادته الصميمة في (أن يكون).

Y0

إما تكون أو لا تكون قبل السما ما تمطرك. وتشل زرعك بالدانات قبل السكات ما يطفي في عينيك العناد لما هتفتح دايرتك وتخش تاني للرحيل ساحة الوطن...

و (لف الشريط)، وهو عنوان القصيدة، لا يرد في لغة القصيدة سوى في أقصى نهايتها، بعد أن اكتملت دائرة البناء الشعري على النحو السابق، لذا فإن هذه الجملة في موضعها الذي أراده الشاعر - تأتي فاعلة ومنتجة للدلالة، ولا تأتي على أنها تكرار للعنوان، والدلالة التي تقدمها جملة العنوان - النهاية هي أن الشاعر بهذه الجملة - في موضعيها - قد نقل الواقع المتشكل في القصيدة، من حالة الحيرة والدوران في فراغ التلاشي والعجز، إلى حالة الإفاقة التي تمكنه - فيما بعد - من إدارة العجلة إلى الأمام. حيث يتمكن الواقع، الفائق، من النهوض والتقدم صحيحا من كل الأمراض، خالصا من كل المعيقات.

فيما سبق يتضح أن الشاعر يمتلك درجة عالية من السيطرة على اللغة، تبدت في استطاعته توظيف الأفعال والضمائر بهذا الشكل الجيد في بناء الصورة الشعرية، التي تكونت منها القصيدة، والشاعر الحق هو من يزيد اهتمامه بلغته الشعرية، وتوظيفها بما يحقق لها القدرة على حمل رؤيته، بما تحتويه من دلالات مانحة للمضمون الذي يهدف الى تشكيله من خلال اللغة(٢٧).

واللغة الشعرية في قصائد هذا الديوان تحقق هذه السمة الجمالية، باعتبارها شرطا رئيسيا من شروط العملية الابداعية، فمع إجادة الشاعر (تشغيل) الضمائر والأفعال في بداياته الشعرية، نجد إجادة مماثلة في اختيار الكلمات التي ينسج منها تجاربه، بل يمتد طموح الشاعر فيعطى نفسه الحق في تخليق مفردات لغوية جديدة مستغلا إمكانية (الاشتقاق) كاداة فنية، تسعى لإثراء اللغة، وإعطائها المزيد من الخصوبة، ومن هذه الكلمات الجديدة التي يصنعها الشاعر بالاشتقاق: (تتكبسن، تلسن، تتمخيط، تتانجه، تتأنسن، قرطسوا، تتخندق، تتسردب،

كما يحسن الشاعر حين يوظف إمكانية اللغة الفصحى في بناء قصائده بالعامية:

> (حتا ما تفتح ضفتك جسمي ) (حتا ما أرفع عيني في شلك الناري ) (لماك هويت ) ، (لماه بيفتح )

غير أن محاولة الشاعر الاعتماد على إمكانيات الفصحى تخفق في بعض الأحيان - عكس محاولته الناجحة في استخدام الإمكانيات التي تملكها لغته الأولى (العامية) - وليبقى له في هذه الحالات ذلك التفاصح غير الطيب الدي يحدثه في القصيدة فيصيب بناءها بالخلل والاضطراب، وهو بلا شك - بذلك - يبعد عنه متلقيه الطبيعي ومن هذا قوله: (غير تجاه الريح) يقصد (اتجاه الريح)، أي : غير مسار

الرياح، ولكن المعنى الذي يحققه استخدامه لكلمة (تجاه) هو عكس المقصود تماما. غير نفسك وكن مع الريح حيث يتجه. وهذا ضد رؤية الشاعر التي تتبدى واضحة في كل قصائده، والتي سبقت الإشارة إليها، إن الاستخدام غير الجيد هنا يقدم موقف الشاعر الإيجابي معكوسا. غاية في السلبية. كما يلجنه التفاصح إلى الخطأ في حق النحو كما في قوله (خسران في كلتاهم).

ولعل الصورة المركبة التي تمثل العماد الرئيسي في تجربة فاروق الأفندي الشعرية هي أهم ما يلفت في قصائده، فلغته الشعرية تعتمد على التشكيل بالصورة التي تنبني مما يسميه النقاد (تراسل الحواس) و (التشخيص) ولا تقف عند حدود البناء البسيط للصورة الشعرية:

" ورتم الزحمة في الأكوان، وشكل التوهه ع الشطأن، وشبكة شك قالقاني ، ونغزة ابرة في اجفاني ينز الدم أتفرقط على الرصفان"

يعطي الشاعر في صورته للزحمة إيقاعا، وللتوهة شكلا وللشك وخزا، وهذا الأسلوب في بناء الصورة يساعد الدلالة على التجسيم ومن ثم يمنحها قدرة على التأثير تنعدم تماما لو لجأ الشاعر إلى أسلوب الكتابة المألوف، حيث الكلمات على قدر معانيها السطحية وهذا ما يحدث في حالات نادرة من الديوان، منها النصف الأول من قصيدة (ترتيل) الذي

تقرأ فيه هذه السطور التي لا تحمل بعد سطحها شينا، والتي استخدمت كثيرا في الزجل التقليدي وفي الشعر العامي في بداياته الأولى:

> كنا سوا يا صحابي بتلمنا في الضلة صفصافة وتدفينا في الشتوية ركية نار من قبل ما ترعبنا أهواءنا من قبل ما يفسر بساطتنا زحام العصر..

هل ترون لهذه السطور من قيمة جمالية، كما رأيتم للقصائد الأخرى التي يحتشد بها الديوان - والغريب أن الشاعر في القصيدة نفسها، يعود من نصفها تقريبا إلى حالته الغنية الناضجة، حيث إمكانيات التميز التي رصدناها، قبل، في شعره، وذلك منذ أن يقول:

قدمين بيخطوا ف يمة اعتابي ، بيصفوا في حسابي قدمين يخوضوا ف عرضي في غيابي لكن كان دأبي، صوت الندا وحابي على الشطين

تتخذ اللغة الشعرية في القصيدة مسارا جديدا، مغايرا للمسار الأول، انها هذا لغة فنية تسمح للدلالة بالتدفق تحت سطح الكلمات، وتعطي العقل المتلقي فرصة يعمل فيها مع الشاعر، فيرى ما يراه، أو بعض ما يراه، أو - حتى - غير ما يراه، لكنه لا يقف كما رأينا - في أول القصيدة - محصورا في بعض من المعنى لا تتيح سواه اللغة الفقيرة، وهي بلا جدال، لغة غير لغة الفن، وغير لغة هذا الشاعر على وجه الخصوص التي استطاعت أن تحتوي عالمه الشعري، وأن تنقله لنا

مشكلا في قطع شعرية شديدة التماسك، تلتنم أنسجتها الفنية من خيوط متينة، استقاها الشاعر من واقعه الشعبي .

حيث نرى رصيدا من الحواديت والأمثال، والأغنيات والمواويل، وآيات القرآن، وصور العادات والتقاليد المصرية. وكل هذه العناصر تمتزج امتزاجا جيدا وهي تقدم لنا صاحبها نموذجا جديدا لمثقف هذا العصر من أبناء مصر الذين يحملونها في وجدانهم، راية انتماء عزيزة لوطن عزيز:

اخرج لهم.. اخرج لقاع المستطيل .. واتدارى خلف الطنطنة .. واحدف براحك في الذبول.. واشتاق كما اشتاق السباط للإنفراط، لا عنق بيوصل لقاح.. ولا ريح بتفسح لك براح.. ولا توب بيستر جتتك خرقة سلاح

ومن ثم كانت الرحلة مع فاروق الأفندي وديوانه التقاطا، لواحد من أجود المبدعين المصريين في شعر العامية المصرية. ودفعا بشعره إلى القراء والنقاد، ذلك الجزء الحبيب من الناس الذين لم يصلهم شعره من قبل، وتقديرا لدوره الفني المتميز الذي يؤديه في دلتا مصر، في الأذين الأيمن من قلبها النابض (محافظة كفر الشيخ) أرض الخصيب والأولياء ومفجري الماء في الحجر ليخضر قمحا وقطنا وزيتونا وبرتقالا، وواقعا مصريا جديدا يتحقق في دأب ومثابرة. كما تحقق هذا الشاعر وكما سيتاكد تحققه في المستقبل.

## على شيحة

(1)

هذا ديوان جديد، لشاعر جديد، وهو مع جدته عجوز - رغم شبابه - يغترف اللغة من نبع قديم ممتليء بكنوز الحكمة والنبالة والأصالة والجود والنخوة والبكارة، وطيبة القلب ونقاء النفس وصفاء الروح، وكلها قيم قديمة كادت أن تمحي من لغة الشعر المعاصر لكونها أشرفت على البلي في أرض الواقع المعاصر.

" على شيحة" بديوانه (اللي جرى كفى) يخرج من هذا النبع الجميل فلاحا قويا شاهرا فأسه، متجولا في حقله، الذي يمتد إلى أقصى نقطة على دائرة الوطن العربي، الذي يمتلك الشاعر من رأسه إلى قدميه. فيمتلكه الشاعر من كل أقطاره، وهو حقل رغم عراقته غير أن الشاعر الذي يذوب فيه انتماء يراه في حالة (تصحر) إنساني في شنى المجالات الأخلاقية والفكرية والإبداعية والاقتصادية.

يرى الشاعر هذا الواقع يحتاج إلى فلاحين حقيقيين محبين ليعيدوا له اخضراره من جديد:

اللى جرى .. كقي ملا الشوال وطرطر القفة ملا الشوال بالفضايح

والورق يحكي وكل يوم تنعقد قاعدة مع زفة فيها الأمل ينطفي والحق يتبهدل والظلم سانن نيابه ومعمر الكفة "

وإذا كانت صورة الواقع داكنة إلى هذه الدرجة، فهل يمكن للفلاحين الجدد مهما امتلكوا من حكمة الماضي وخبرة الأجداد الأفذاذ، أن يعيدوا للأرض خضرتها بعد أن يقهروا ما بها من تصحر؟ إن رؤية الشاعر تتفتح لترصد المستكن فينا، القادر على إنهاضنا من جديد:

" الكلمة من صدقها تقدر تجمعنا

إن البدء بكلمة الحق الصادقة هو أول المطلوب، وبعده يلتنم شمل الجماعة والأمة. ويضع الشاعر مواصفات لهذه الكلمة الفاعلة التي يمكنها أن تجمع الشتات وتساوي الصفوف فهي كلمة:

> " طاهرة القدم والكفوف تعالج المجروح وتصمح المعنى"

فإذا استيقظت الهمم والتأمت الجماعة / العربية / المصرية / في صفوف منتظمة / ترى ماذا يكون؟

۸۲

" يا دمعة أمة مشنوقة ما هيش عارفة هتنزل فين هتنزل ع اللي هذ البيت بجرافة وخد ( ياف ا ) هتحرق ( حطين ) هتحرق دمعة مقهورة ( نتن ياهو ) وسيده ( كوهين ) هتحرق من حرق الاقصى هتحرق ( توني ) و ( كلينتون ) هتحرق من غدر بيمين هتحرق من غدر بيمين وخان أمة بافعاله عليه لعنة ليوم الدين "

هذه - إذن هي البداية التي بعدها يمضي طريق (الوحدة العربية) إلى هدفه المنشود.

ومن مزايا الرؤية الشعرية هنا أنها (بكر) في حداثتها لم تتعرف - بعد - على المكر والدهاء والخديعة والكذب والنفاق والرياء والمداهنة وكل ما يتشدق بمعرفته - بل يمارسه - من يظن أنه غير (مرحلة البكارة) في رؤيته للواقع..

إن (على شيحة) لم يصبح - بعد - من هؤلاء المثقفين الذين ضاقت رؤيتهم عن الحق الذي لاحق بعده:

"وبا قولها وأعلها

بلدي باطمنها انا مش ها كون منهم ولا لسان حالهم وحلفت قدامهم بغربتي فيكي والله يا داري انا برضه شاريكي افرد رموش عيني وبروحي افديكي

هو الحب، وإن لم نستعد للتضحية من أجله فلا نكون مستحقين له. ولأن حب الشاعر البكر عظيم فهو بلا حدود:

" أنا حابكي يا أمة أخوي سندي، كبير عيلته على ضفتك يا فرات على ضفتك يا فرات من دمعي غسلته نزلت دموع العراق على أرض مغسلته فاض الفرات م الدموع بخواطرى كلمته جمعت ليف النخيل بيدي كفنته وجنب زهر الليمون

إن هذا الإحساس الإنساني الأليم إحساس نبيل بمدى الفداحة

التي اتسم بها القهر (الأمير كو أوروبي) للعراق الشقيق.. وهو نفسه الذي يتسم به - إن لم يزد عليه - ما يفعله القهر الأمريكي لشعب فلسطين، يقول الشاعر في في عدّودة آسية (جودة المزاد) وهو يعلن فرحته بانتفاضة الطفولة في أرضنا العربية المحتلة:

وابعتوا م الزرع ضلة فوق جبين كل الأهلة اللى نقشوا بالحجر أروع كتاب

ويدور الشاعر مبتهجا مع أطفال الحجارة مستعيدا كل أسباب النهوض، لم يعد أمامنا من طريق سوى النهوض، حتى لا يجد الشاعر نفسه ثانية صارخا كالنائحة على خراب أمته:

> " نكسي الأعلام بن اسة وإعلني بدء الحداد يوم ما سبنا الأقصى نازف والشهيد جوة المزاد "

لذا فإن حس الصحوة الذي ينتشر في قصائد الديوان يعد - في الحقيقة - كسبا للواقع وللشعر المصري في آن.

\* \* \*

صدقت النبوءة، وكتب الشاعر على شيحة عددا من القصائد الجيدة كونت هذا الديوان الجديد (نبيّن زين) خلال أقل من عام حيث صدر ديوانه الأول (الي جرى كفي) ٢٠٠١.

وتحقيق على شيحة لأملنا فيه لم يكن كميا بل كان الكيف الفني فيه أعلى شانا، حيث نجده يضيف إلى إمكاناته الفنية التي تبدت في ديوانه الأول إضافات كثيرة نحاول هنا التقاطها وإلقاء بعض الضوء عليها:

يضم هذا الديوان الجديد أربعا وعشرين قصيدة يتجاور فيها العام / القومي والخاص / الذاتي، في جدل جيد حيث يحتل كل من المحورين حوالى نصف الديوان.

وبالمقارنة مع ديوانه السابق نجد أن المحور العام / القومي كان غاليا هناك، ويكاد يطغي على المحور الذاتي / الخاص.

في ديوان (اللي جري كفي) كان الشاعر رافضا لما يدور من بشاعات في الواقع الإنساني، محاربا بكلمة الشاعر الدادة الوجه القبيح في هذا الواقع، متمثلا في الاستعمار الصهيوني الجاد، على قلب أمتنا منذ سنة ١٩٤٨، مجاهرا بالعداء له، مناديا بالانتفاضة ضده حتى يجلو فترتفع عنا غمته التي طال أمدها، ولم تعد لدينا - في رؤية الشاعر - طاقة للصبر عليها، إذ زاد الكيل حتى طفح.

أما هنا في ديوان (نبين زين) فإن رؤية الشاعر تزيد اتساعا فتشمل كل صنوف المقاومة في مواجهة صنوف متعددة للعدوان، تتسع أرض الرؤية لتشمل كل الجوانب التي تكون كلا من القهر والمقاومة في وقت واحد معا.

هنا تتحول الروية الراصدة للواقع إلى روية مستشرقة للمستقبل، ويتحول البصر إلى (نبوءة) بما سيكون، لو قمنا قيامة إنسانية عربية واحدة، ضد ما نواجهه من عدوان وما سينول إليه مستقبلنا الناهض من إشراق وسطوع.

يحرق طابور الذل وجيوش الملل

ويتاكد هذا في رؤية الشاعر حين يجد الإنسان نفسه في مكانه الصحيح من واقعه، يحتل مكانه دون منازع ويؤدى واجبه دون تكاسل، ساعتها يتحقق المستقبل للجميع، ولا يصعبح الشريف المناضل خامس المستحيلات لأنه أصبح في القلب تماما:

مستحیل أبقی ع الهامش وغیری ع السطور أرتمي في حضن وهمي والحیاة جواي نور

حتما ستستجيب الحبيبة / الوطن / الأمة لأنها ستعرف أحبانها الحقيقيين من الشرفاء والمناضلين :

> هتلاقینی جوه روحك من زمان

AV

اکسیر محبة ونبض قلبك بینادینی ما انت لازم تعرفینی فیه تاریخ طوله و عرضه له سجل وفوق جبینی

ستلتقى المحبوبة حتما بالمحب وزومها سوف يتغير الواقع، ليصبح أكثر إنسانية وجمالا:

تفرحي وعندي المزيد أنسى وياك الهموم وكل يوم يطلع صباحه يبقى لي وليك عيد عيد عيد وحامل أحلى بشري يعلنوها ف كل نشرة إن دا الحب الأكيد

وكما نضجت الرؤية الشعرية نلمس نضوجا مواكبا في أدوات تشكيلها جماليا، حيث ابتعد الشاعر إلى حد كبير عن الشكل التقليدي في الكتابة بالعامية - وهو (الزجل) لأنه اقترب كثيرا من التشكيل الجمالي (للشعر) فنحن هنا نلمس نموا في تكوين الصورة الشعرية وتعددا في أشكال الكتابة، وخروجا على نظام التقية التابت انتقالا إلى رحابة موسيقية تتعدد فيها تلقائيا القوافي في اللغة التي تنبني منها قصائد الشعر

۸۸

ونحن هذا نعيش في جيشان عاطفي يملؤه التفاؤل والبسمة، اللذان ينموان مع أسلوب السخرية الذي يتوفر في قصائد الديوان، ويبدو واضحا في النص التي تظهر فيها أمريكا عدوا طاغيا للقضية العربية بل لكل القضايا التي تستهلك فيها الشعوب المستضعفة في العالم كله وهذا مثال واجد:

ستي باعتة لك عيدية طاسة الخضة هدية لما تتفزز وتحلم إن في طيارة جاية اشرب المنقوع بسرعة قل سماح يا فلسطينية

هنا يبدو (على شيحة) اكثر تالقا، لأن توظيفه لأدواته الفنية أصبح أكثر تمكنا وهو ما سيحرص عليه حتى يزيد شعره تالقا

\* \* \*

(اكتب شهادة وفاتك) يقدم "على شيحة" مزيدا من النمو والنضوج، ولعل أهم الملامح المضافة إلى إبداعات الشاعر المتميزة في ديوانه الثالث هذه الدرامية التي أصبحت الأساس في كتاباته، إذ مع (تعدد الأصوات) وتنامي الأحداث الشعرية في النص تثري الدلالة وتزيد درجة المشاركة الجمالية من المتلقي للشعر الذي يرى نفسه المخاطب في نداء الشاعر:

يا نجم يا اللي هناك بقى جونا داكن ابعت شعاعك أمل يحرّك الساكن يخشّ جوه العقول يفك طلاسمها تسمع وتعرف وتفهم معنى تعاليمها الدنيا صابها الفساد والظلم عاممها

يجد المتلقي نفسه - في النص الدرامي - فاعلا، وهو هنا أقوى الفاعلين لأنه هو الذي سيعيد النور للكون سيرسل شعاعه الأمل

يحرك الساكن، وقبل أن يسأل المنادي: كيف؟ يمنحه الشاعر الإجابة فورا:

يخش جوه العقول

وتنهمر الإجابات سريعة على أسئلة أدركها حدث الشاعر المرهف في مخاطبة الفاعل على النحو الذي أتصوره نقديا هكذا:

لماذا؟ = يفك طلاسمها

لماذا؟ = تسمع وتعرف وتفهم معنى تعاليمها

وهكذا يظل الصوتان متجادلين في هذه القصيدة وفي كل قصائد الديوان، ويصعد تجادلهما بالحدث الذي يجيد الشاعر القبض عليه حتى نصل إلى النهاية الدرامية المحكمة.

الصعب بكره يغوت انشد نشيدك وحرر م القيود إيدك خلي الكرامة سلاح المولى هيزيدك تخضر أرضك رغيفك

وإذا كانت الدرامية سمة جديدة تتحقق في شعر على شيحة فإن الصورة الشعرية تمثل السمة الثانية من السمات التي يضيفها هذا الديوان الجديد لرصيد الشاعر وتأتي (الانسنة) أي منح الحميم من المآثر الإنسانية إلى عناصر المكان الذي يشرف الشاعر بالانتماء إليه، ولا يني يعلن في كل ما يكتب:

لما نهر النيل يتوه والضمير الصاحي فينا يموتوه والفرات يفقد نخيله يردموه

النيل والفرات أجمل أنهار الدنيا، وربما الأخرة، عند المنتمى للأرض النهران الخالدان يتحولان إلى إنسانين يتوه أكبرهما، أولهما "النيل" فماذا يحدث؟ يموت الضمير في الناس، وماذا بعد؟ يجف الثاني تلقانيا "الفرات" "يفقد نخيله. يردموه" وتمتد الصورة فتشمل حتى (الجذور) التي "في الأرض تنشف" (والأمل في العدل) "ينشف" و "الديابة فينا تنهض" ويبقى في نمو الصورة التي هي الحدث في دراما القصيدة ما يحدث لأي شاة بعد ذبحها:

صوتنا يعلا .. يخنقوه يمنعوه يرفع أداته لاجل ما ينصر أخوه

نجد هذا البناء الشعري المعتمد على دراما الصورة، يستمر ناميا ومتطورا ليحتوي نموه وتطوره قصائد الديوان، لكنه يبدو بوضوح أشد في القصيدة التي احتل عنوانها عنوان الديوان (اكتب شهادة وفاتك) حيث نقرا

قطر التقدم وقف وسالته ليه فاتنا؟ قال لي : خيانة الأمانة لصوص وواخدة الحصبانة تدبح كفاءاتنا

هنا حوار واع يصل إلى درجة (الحكمة) بين الشاعر، الذي يمثله ضمير المتكلم، وقطار التقدم الذي عبر علينا دون أن يتوقف، ليزودنا بما نريد من مظاهر التقدم، ومن هنا يصبح الوصول إلى سبب التخلف وهو الفساد الذي أوقف التقدم سببا مباشرا في موتنا، والفساد نفسه المتهم يصبح القاضي والمسئول عن تنفيذ الحكم الظالم معا، فنراه بيديه المدنستين يكتب شهادة وفاة الجميع إن هذا الوصول الكاشف إلى معرفة الحقيقة يعني عكس ما ظهر من السطح الخارجي للكلمات، إنه يعني في الغور الدلالي أمرا قويا من جيش شعب حركته الحكمة الكاشفة فطلب من فاسديه ومفسديه أن يكتبوا بأيديهم شهادة وفاتهم، وهي النهاية العادلة في كل المعارك البشرية وبخاصة المعارك بين قاهر ومقهور.

ومعركة الشاعر في هذا الديوان، بل في شعره كله، هي هذه المعركة بين القاهر والمقهور، وفي رؤية الشاعر ما يهزم المقهور مرة الا لينتصر - بعدها - مرات ومرات، وإذا كانت الأرض التي نفخر بانتماننا إليها تعيش حكما ظالما لم تعان مثله في تاريخها كله - من قاهر طاغية لا قلب له، كان النازي هتلر ملاكا إذا قيس به أليست السياسة الأمريكية الراهنة تأكيدا صارخا بل فاضحا؟؟ لكنها (أمتنا العربية) في رؤية الشاعر تبقى الأقوى بالرغم مما تعيشه من قهر ويسعى الشاعر حثيثا للوصول بأمته إلى إثبات هذه الحقيقة

هذا عشرون قصيدة جديدة يحتويها الديوان الرابع لشاعر المامية المتميز على شبيحة كتبها فيما بين عامي ٢٠٠١، ٢٠٠٤، وانقاها في محافل كثيرة بمختلف محافظات مصر، ولاقى معظمها استحسانا طيبا من جمهور الشعر المصري. وفي هذا الديوان الجديد (يا أمسي. يا أمسه) يتجسد التوحد الكامل بين الخاص والعام، الذاتي والموضوعي، الأم والأمة، في وحدة بنائية يصعب فك عناصرها، ويحتاج تحليلها إلى جهد نقدي غير عادي:

ضميني يا أمة لحضنك طولي الضمة وغرقيني في حنائك الحي بي بالجنة الجنة تحت القدم والبركة في اللمة لمنيا تحت الجناح يا أمي يا أمة

يسفر على شيحة عن رؤيته العميقة للواقع القائية فنية بديعة، وهو يجدل محتوى قصائده في بني شعرية يغلب عليا الإحكام، الذي يصل الى مداه في ومضاته الشعرية الثلاث (وعى ترب مشرط واحد عيني عليه الولد) التي تنكشف فيها الرزية حتى تشد دلالاتها في نفوس المتلقين، فتحتويها جميعا، حين تأخذ بقوة مقتدرة باللاب

يقول في (وعي تهرب) : .

لو طوفان الحب صادفك واجهه فورا قبل ما يصيبك جفاف اوعى تهرب وان جمح اوعاك تخاف كن له فارس كن له حارس يحرسك في وقت شدة ما تشوفش أيامك عجاف

إن الحب الإنساني في رؤية القصيدة - بل في رؤية الشاعر - هو الذي يرطب الحياة فيجعلها أهلا لتمسلك الإنسان بها.. والإبقاء على وجوده من أجلها.. وهذا الحب - رغم أهميته - يحتاج إلى فرسان شجعان، لا يخشون المغامرة، بل يقبلون عليها، يملؤهم الحنين والشوق والرغبة في الانتصار مهما كلفهم ذلك من أعباء ومعاناة:

عینی علیه الولد حمله علی کتافه تایه فی بحر الهوی و کل من شافه یقول علیه مبتلی و الحب سیافه

وبمثل هذا الولد / الفارس الذي لا ينوء بحمله المحب ويقبل ابتلاءه بالحب. تتجدد الحياة، لا في الأبدان فحسب، بل في الأوطان ه

أيضا أيستمر وطن دون أن يبتلي بحبه والانتماء إليه كل الشرفاء من أبنائه?! لكن الانتماء للحياة / الوطن لا يمضي لدى المضروبين به من الفرسان كيفما اتفق لأن تحققه واستمراره قريا لا يتم إلا بتقدير المحب وتمييزه في المكانة عن غيره، من المنتمين بالاسم أو المحبين بالقوة:

يقول على شيحة في (شطر واحد)

لقمة و غعموسها الحنان تكنيني أعيش تبقى واحة للأمان متنزهة عن أي طيش ويبقى لي شرط واحد ابقى فوق النن حارس لي دور زي ما قالوا جدودنا في المجالس تتعلمه ولا يتنسيش هتلاقيني فوق سماكي طير مرفرف

ما أروع الحب حين يكون صادقا!! وما أروع المدب حين يشترط على المحبوب أن يكون له حارسا!!

وما أروع جواب الشرط لو تحقق فعله، سيتحول المحب إلى نسر قوي الجناحين، يدفع عن محبوبه كل عدوان، ويمنحه كل الأمان، بما يملك من قدرة على الطيران، محوما بانتمائه الكامل فوق أرض المحبوب وسمائه.

وإذا كان على شيحة في دواوينه السابقة قد جاهر بحبه لمحبوبته، وبعدائه لأعدائها، في لغة عامية حادة حامية، فهو هنا في ديوانه الجديد. يجاهر بحبه وبعدائه، في لغة عامية رقراقة وحانية.. لا نملك معها إلا الإنصات لإيقاعها الهاديء المنساب وهو يتسلل إلى عروق الذائقة الجمالية.. فيزيدها فينا اتساعا.. ويزيدنا بها استعدادا للحياة الأجمل:

يقول في (بين البر والبحرين):

دموع الفرح مشتاقة تشوف خضرة وتزرع بور يعم الخير ربوع بلدي ويملا لنا السطوح والدور وجميز البلد يطرح وناكل كلنا م التين انا عارفك أكيد راجعة ولو كنت بعيد في الصين

ويؤكد الشاعر ذلك الإحساس بالحب / الحياة في معظم قصائد الديوان وبذات الطريقة الشعرية الهامسة، فنجده في (قصادي صورتك) يحاول رسم صورة المحبوبة وتلوينها، بتأن فني جميل، يأخذ بنا حتى تكمل بداخلنا طاقة المحبة التي غذى بها الشاعر قصيدته:

أنا باحبك قوي ما تفكريش فيها وما دام أمرني الهوى السكة هامشيها

### يا تزودي لى الجراح .. يا جراحي تشنفيها

مرة أخرى يتجسد الانتماء قويا في صورة المحبوبة ويمضى متدفقا في نغمة (الموال) الذي تضفي على الدلالة - التي تمنحها رؤية الشاعر للنص - مزيدا من الشجن والشوق واللهفة والرجاء والرغبة والأمل الذي - مهما غامت الدنيا لتبعده عن المحب، فإنه بالمغامرة والمثابرة والإصرار - ليحول تحققه صحراء الحياة إلى (قصر على الرياح):

والليل لو طول يا حياتي هنطل رموشك بصباح يكشف لك ويزيح العتمة وتشوفي قصادك سبّاح بيعالج ثورة أمواجك ويغرق مدن الأشباح (فلاح) وباقولها ونا عارف إيه الفلاح فلاح وباقول لك أنا عاشق وازاي مع غيرك أرتاح وف قلبي زارع لك ميت شجرة بساتين أفراح وببان الفرحة اللي ف نني وبني لك قصر على الرياح

في الديوان إذن ملامح فنية جديدة تضفي على شعر على شيحة جمالا، فوق ما حققه من جمال إبداعي في دواوينه السابقة. مما يجعله

إضافة حتيقية جديدة لشعرنا العامي المعاصس. وتتجلى بعض هذه الملامح التجديدية في قصائده التي يبدو فيها الشاعر مراوغا وهو يخفف من حدته وسخونته السابقة، ومنها قصيدة (سوس السقف) التي يشهر فيها سيف المقاومة للنساد الذي يمارسه لصوص الوطن في الوطن:

انا آسف وغصب عنى سامحينى اصوصك طلعوا عيني وبهدلنا اللي ما يسوى زرعنا الخير يزيد قسوة ولادك محتاجين كسوة ودهبك خصخصوه واهو داب

واعتراف الشاعر للأمة بالأسف في مطلع هذا المقطع، هو نوع من المراوغة الفنية، فهو ليس أسفا حقيقيا بل هو في الواقع الذي يكابده الشاعر الألم الشديد مما يحدث في الأرض الطيبة من فعل اللصوص، الذين لم يبقوا من خير الوطن شيئا، لكنهم لن يتمكنوا من البقاء في وجود المناضلين والمقاومين لكل أعداء الحياة، وشعرنا العامي من أقدى أسلحة المقاومة وشعراؤنا من أشد فرسانها.

\* \* \* \*

# محمد عبدالرازق زهيري

### (الرياعيسات)

خلال عقدين من الزمان نضج شعر محمد عبدالرازق زهيري نضجا كبيرا، حتى أصبح واحدا من شعراء العامية المتميزين في صعيد مصر خلال الفترة الأخيرة من نهاية القرن، وها هو يستقبل الألفية الثالثة بروح شعرية أقوى وبادوات فنية أرقى، بديوانه الجديد الذي يتكون من (رباعيات) شعرية، تتمتع - أول ما تتمتع - باكتمال البنية، التي تجيء - في الغالب - شديدة الإحكام؛ حين تجيء الرباعية في بناء قصصي قصير جدا تتمحور الفكرة فيها حول حدث حواري، بناء قصصي قصير جدا تتمحور الفكرة فيها حول حدث حواري، استفهام سريع عن حقيقة ما؟ تليه إجابة سريعة تتفجر من خلالها طاقات السخرية، مثيرة في المتلقي الكثير من نوازع الدهشة والتعجب والفرح، وهي النوازع التي تستثيرها (النكتة المصرية) في متلقيها حين يتوفر لها الطقس المناسب:

ابني الصعفير سألني: يعني إيه يا "خُرنق" قلت له: كلمة بتخرج .. زيّ لوي العُنق أولها "خُر" الكلام، هايف بدون معنى وآخرها "نق" البشر ساعة شهادة حق

١.,

هذه أول الرباعيات، استفهام عن كلمة ملغزة، وإجابة برقية هادفة، بناء يعتمد على المفارقة اللغوية التي تجعل البرقية سريعة التأثير في ذائقة المتلقي، وتزداد المفارقة فعالية وتأثيرا حين نستمع إلى الرباعية نفسها من الشاعر الصعيدي، الذي يحوّل بنطقه - فقط -الكلمة من حاملة لمعنى غامض يغوص في الذات، إلى معنى واضح يحرك العقل، فنحن نسمع الكلمة هكذا (خُرُنج) خاء وراء مضمومتين تلحق بها نون وجيم ساكنتين. أما الإجابة فتتفجر بما يغير المعنى لدى المتلقى كأنها بالفعل "بتخرج زي لوي العنق" وفي آخر الكلمة يسكن الشاعر النون المتحركة في (عُنْق) لتصبح مناسبة للقافية فترد دون تكلف "عثق" ويصبح المعنى كله بالفعل انقلابا مثل "لوي العنق"، وهذا اول مقطع من الكلمة يجعل الكلمة مركبا مزجيا من كلمتين - أولهما فعل أمر (حُر) وثانيها مصدر (نق)، والنق - كما يعرف الشاعر الذي يجعل من نفسه شيخا في فقه اللغة - هو "الكلام الهايف بدون معنى والذي لا يهم صاحبه سوى إطلاقه على المتاقين "خراً" ظاهرا صوته، لكن معناه منفى، أو هو بلا معنى، كلام هايف، هادم، مدمر، كأنه نقيق الضفدع لا معنى له، أما "النق" فهو غير النقيق أو الخر اللذين عرفنا معناهما الأن، لكنه - في مقاجأة اللغوى العتيق محمد عبدالرازق زهيري - هو (النق) بنتح النون المشددة، أي كلام الناس عن بعضهم باستهزاء في موقف لا يحتمل غير الجد، إنه موقف (الحق) حين يتقدم للشهادة به احد أو بعض المخلصين، الذين يسميهم الشاعر في إهدائه

للديوان "الباحثين عن الحكمة. والمؤمنين بقيمة الكلمة".

إذن فإن السخرية التي تحملها الرباعية، لا تتم لذاتها فتحدث (الاضحاك) الممتع لكنها تحمل في ذاتها - شحنة دلالية أقوى أثرا، حين تحقق (الفائدة)، والإمتاع، والفائدة محصلاتان في شعر زهيري كله، الذي ينبع من موقف فكري واقعي، وينطلق إلى رؤية إنسانية واقعية، ترى أن كل جهد فني يجب أن يكون هادفا. لا شيء - في الفن المواقعي - يمكن أن يكون محملا للتلاعب أو موضعا - فحسب لتسليّ. لأن للاشياء قيمة كامنة فيها، على المبدع الحقيقي أن يكتشفها وأن يكشف جوهرها هذا الإنساني للبشر من أبناء جماعته

وفي الرباعية الثانية نجد البناء نفسه يتكرر في موقف قصصى، بين شيئين جديدين هما "الكوب والسكر":

> كباية قالت : يا سكر قل لي يا مصروب ليه تلمسك معلقة تنحل ليه وتدوب؟ السكر اللي انكوى من لوية البزبوز بيقول: بدون معلقة. يمكن أحس وادوب

وفي هذه الرباعية تكن نكتة صعيدية حقيقية، تنتشر منذ عشرين عاما في وطننا كله، وتعتمد على (التورية) كأداة تتميز بها النكتة المصرية الشعبية. هل تعرف النكتة أيها القاريء العزبز؟ ما أظنك إلا حافظا لها.. لكنها تظل كامنة في حافظتك المعرفية حتى يوقظها ظرف أو مناسبة.. فإذا توافر لها الطقس الشعبي الملائم صرت بكاملك مهيئا

للتفاعل مع هذا الطقس، مستعدا للضحك الممتع المفيد. وأظنك - في هذه اللحظة - قد اشتركت معي - ومع الشاعر - في صناعة هذا الطقس الشعبي.. تقول "النكتة" الشعبية "السكر قال للكباية: أدوب في قعرك. قالت له: بلاش معلقة!!"

يأخذنا الشاعر - داخل هذا الطقس - إلى عالمه الفقهي، فيفسر لنا النكتة بما يزيدها خلودا، ويزيد تأثيرها فعلا في النفوس، فالسكر محبوب لطيف للكوب حين تنعته بنفس.النداء الذي يحلو للمرأة المحبة أن تنادي به محبوبها "يا مضروب" وهو بالفعل مضروب بالحب، لكنه هنا مضروب بالمعلقة التي تعمل فيه تقليبا حتى يذوب تماما.. لكنه يبدي اعتراضه على (المعلقة) التي تعبد عليه نعمة التمتع بالإحساس والذوبان إذا ترك للماء دون تدخل من هذه الأداة.

وهكذا تمضي رباعيات زهيري خفيفة رشيقة فاعلة ومؤثرة، تذكرنا بحكايات (كلية ودمنة) وغيرها من حكايات تراثنا الشفوي والمكتوب فهنا حكايات عن (أبو الفصاد) و (الحنش والجحش) و (الكلام والسكوت) و (ست البنات والبجمنك) و (القط والفيران) و (الخروف والتعلب) و (التعلب والغراب) و (الشردوحة) و (الباب والترباس) و (العندليب) و (العكروت والفضيل) و (صعيدي في الأوبرا) و (الخنزير والأسد) و (الدبة والناموسة) و (الخروف وأشرار الغابة) و (الندل والكريم) و (البحر والسمك) و (الخالي والمبتلي) و (الشعر والشعرور) و (زمان الهردبتش)، (المسمار والخشب) و

(المعزات الثلاث والأرنبين والفار) وغيرها وغيرها من الحكايات الشعبية اللطيفة والطريفة، التي تسلب لب القاريء حتى ينتهي منها تماما متغيرا إلى الأحسن، بعد أن حقنه الشاعر (بالبنسلين) الشافي، وإليكم - قبل الحقن اللذيذ هذه الرباعية الزهيرية فاربطو الأحزمة:

حنبوط في راس البصل بيقول: يا توم يامصنن لا ملايكة طابقة لريحتك وتدخل مخنا تجتن قسام فسص توم اتنطر للرد في استخفاف: أننا بنسلين المرض واننا المبلوع ينا مشنسن

تضم هذه الرباعية كثيرا من المخزون المعرفي الشعبي، فنيها مفردات زراعية لا يعرفها سوى المختصين المحنكين من فلاحي مصر، (حنبوط، راس بصل، فص توم مصنن، مشنن)، الستم معي في أن الشاعر جعلنا - بقدرته الفنية القادرة - شركاء له في هذا المخزون الشعبي الحميم؟

ولم يبق لي إلا أن أودعكم إلى ما هو أجمل من النقد. إلى الشعر الجميل. الذي كتبه بوعي شاعر شعبي رقيق. يصدر في إبداعاته كلها عن حب شديد للوطن، ورغبة حميمة في تطويره. يكره الشر والفساد والزيف، ويدعو إلى الخير والحق والجمال.

يا طالب السعد .. من غير وعد ما تطول شي لكل شيء حد .. غير الجد ما تقول شي كالجزر والمهد .. أرزاق البشسر والناس وأساس بلوغ المنسى يعمل بجهدك شي

# يوسف سنبل

### (نسة شوق)

يوسف سنبل فلاح دقه الاوي، لا يكاد يبارح قريته (ميت محسن) في مركز (ميت غمر) إلا المشاركة في أمسية شعرية أو ندوة أدبية في (ميت غمر) أو غيرها ، والشعر عنده ليس ترفا بل حياة كاملة، تسمعه فتصحبك قصائده إلى الحقول والسواقي والترع والمصارف التي يملؤها عرق الفلاحين ودموعهم، تشم في لغته الشعرية رائحة الخبز الفلاحي (المرحرح) وهو خارج على التو من (فرن الدار) وتلمس فيها الزهور البرية التي تتضوع زاهية على شواطيء ريفنا الحلم. وبينما يزيد عمره - أطال الله في عمره - عن الستين (فهو من مواليد ١٩٤٤) تراه في شعره شابا في الثلاثين، فتوة وشعاءة وقوة وشقاوة وعشقا وانتماء وحبا، إنه - على حد قوله - في قصيدته (شيخ طريقة) تتكون عناصرها من كل هذه القيم:

شيخ طريقة .. في الغرام باعشق صحيح وبادوب صحيح

1.0

وبشرط واحد لو تکون کل الخطوط بریشتی وبالوانی داخل مرسمی

هو شيخ طريقة خاصة، يصنعها بوعيه الشعبي الحاد، مؤكدا انتماءه لقبيلة من عشاق هذا الوطن، يذوبون فيه عشقا لكنهم يتمردون على عشقهم إن لم يقابل بدرجة مماثلة من الحب، وهذا أحد أسباب تمرده:

تقاليد عيلة وقالوا العيلة سقف كله وقال: يا جليلة قلنا: ما يمكن يا اولاد صح تحلا ونصبح كلنا عيلة وما تفرقش (سين) (ميت محسن) عن اتخنها (صاد) في (وليلة) اكلوا الكل وضيعنا الكل الماليه

يسيطر الموال المصري بشجنه وعنوبته على إيقاع الشاعر يوسف سنبل، في قصائد كثيرة من ديوانه، حتى تلك التي يكتبها في الشكل التفعيلي: كقصيدة (ماقريتوش) التي اكتبها هنا بطريقة (الموال) فأضع فواصل مائلة بين ما جعله سطورا:

بعدتوا عنا / وما بعدناش، وقرتبنا / ما قربتوش
 حکم زماننا قدرنا وبعدنا / ما قربتوش
 عاقبت نفسي بنفسي / خاصمت الزاد / ما قربتوش

1-27

#### ازاى رضيت الإهانة بمهانة / ونسيانكم / ما قربتوش

هذا موال رباعي شديد الإحكام، يستخدم فيه الشاعر الجناس التام، الحامل لأعمق الدلالات، على عادة الموالين الشعبيين، ومع ذلك فقد نثره الشاعر - كما يحدث في الشعر التفعيلي - على أحد عشر سطرا.

ومع أن الشاعر يستخدم الموال وغيره من الأشكال الزجلية، كالأغنية والرباعية والقصيدة التقليدية، إلا أنه - أيضا - يستخدم أشكال القصيدة العامية الجديدة (التفعيلية) باقتدار العارفين يظهر هذا بوضوح في قصائد كثيرة (غنوتي، عطش روحي، ليه يا مصر؟، حدش سأل ، لا تساليني ولا اسالك، مش مهم، ممكنة، جوة النفس، نسيج العنكبوت، ومهما تكوني رافضاني).

وتقف قصيدة (ممكنة) خير مثل لهذه الشعرية المتمكنة

واليوم سنة
وياريت بسيطة وممكنة
لكن كبيسة وع الجميع متمكنة
من كام سنة
وانا مركبي صفحة ورق
وحلمي حبر على الورق
غرقان في بحرمن القلق
بانسج شراعي من همومي
بانفخ في همة في الرماد

يا همة قومي وممكنة صعبة الأماني وممكنة ممكن أكون إنسان بسيط لكن حويط حالم وفاهم من عبيط مجدا في ضارب ع الغويط حلمه يغرق في الغرق

في هذا الجزء من القصيدة نجد تدفقا في الجمل الشعرية التي مالت إلى القصر، وتلاحقا إيقاعيا رتبته كلمات القوافي السلسة، وتوظيفا جيدا للمعطيات الفنية التي اكتسبها الشاعر من خبرته الطويلة بالتعبير الزجلي، من استخدام جيد للجناس الذي يحدثه التكرار، الموظف لكلمتي (ورق، ممكنة)، كما ينجح الشاعر في اشتقاق كلمة جديدة هي (متمكمنة) التي أعمل فيها قاعدة لغوية هي تبادل الحروف في الكلمة، فأصل اللفظة هو (متكمكمة) لكنه أعطى نفسه حق التصرف في التغيير من حرف (الميم) إلى (النون) ونقل حرف الكاف من مكانه، فصارت الكلمة رغم حداثتها مؤدية نفس الوظيفة الدلالية - إن لم تزد عنها - التي تؤديها اللفظة الأولى. وهذا يقتضي منا إعادة القراءة للنص، مما يدفع إلى مزيد من التأمل، و مزيد من التذوق الذي يحقق لنا المزيد من اللذة الجمالية.

وكما لاحظنا قدرة يوسف سنبل على صياغة الجديد بادوات قديمة وجديدة، في الموال وقصيدة التفعيلة، نراه يحقق نجاحا مماثلا،

و هو يشكل تجربته الشعرية في شكل (القصية الزجلية) أو (الأغنية) أو (الأغنية) أو (القصيدة الزجلية). والقصيدة الزجلية). ونستشهد لهذا بهذا المقطع من (أغنية) بعنوان (نسمة شوق)(٢٨).

في عصرية .. ونسمة شوق معدية باستني ع الجبين بوسة . وسمة شوق معدية همس قلبي وشاور لي عليك انت ومن يومها سرقت عيوني من نومها وقلت خلاص كده بإخلاص حبيب قلبي يا روح قلبي حبيب العمر هو انت ورأيك إيه؟ وناوي ف قلبي تعمل إيه؟ وشوقه وسهره تبقي انت من الأول .. ويتحير معاك قلبي من الأول .. وقبل طريقنا ما يطول من در قني .. تغرقني ما دام جنبي ما دام جنبي

وفي هذه الأغنية نعيش الحب الإنساني طازجا ودافنا، في شحنة غزلية شعبية شديدة الرقة والعذوبة، تذكرنا بأغنيات (ابن ميت غمر) الرائد الراحل (حيرم الغمراوي).

وليت هذه الأغنية الراقية، وغيرها من أغنيات شاعرنا يوسف سنبل تجد طريقها إلى الأذن ملحنة رمغناة، وأثق أنها ستجد قبولا حسنا ١٠٩

عند جمهور المستمعين، المنتظرين لكل ما هو جميل من الغناء المصري وها أنا ويوسف سنبل نهديهم هذه الأغنيات

وإذا كان يوسف سنبل قد تأثر بالموروث الشعبي في قصائده ومواويله، وبالموروث المعاصر من رواد النص الغناني الجميل، فإنه يظهر تأثره بالرائد العظيم (بيرم التونسي) في جرأته على قول الحق وهي سمة في معظم نصوصه، وفي صياغته المتفوقة والمتميزة لشكل الموال (المردوف) المعروف به (الأولة آه)، الذي يتكون من: عتبة (في مقطعه الأول) وفرش (في مقطعه الثاني والثالث) وغطاء (في مقطعه الأخير). إلا أن يوسف سنبل يزيد على البناء البيرمي مقطعا في وحدة (الغطاء) فيأتي مواله الوحيد بغطاء مزدوج.

وإذا كان الموال البيرمي يستخدم عبارة (أه) الدالة على الشكوى الحزينة، فإن يوسف سنبل يستخدم عبارة (لأ) الدالة على الرفض الأليم.. وهو ما يميز رؤيته الشعرية بكاملها، لا في موال (الأولة لأ.. والثانية لأ والثالثة لأ) فحسب:

العتبة الأولة يا مصكنت القلب كنت النبض والثانية خلوا البلد تابع بطول وبعرضه والثالثة نهبوا النهيبة وأكلوها لبعض

الفرش(١): الأولة يا مصر منت القلب كنت النبض للأمة والثانية خلوا البلد تابع بطول وبعرض دي مذمة والثالثة نهبوا النهيبة وأكلوها لبعض بالذمة

الفرش (٢): الأولة يا مصر كنت القلب كنت النبض للأمة

والثانية خلوا البلد تابع بطول وبعرض دى مذمة وأم الخير ما حذ يغير وهات يا شخير وهات يا شخير والثالثة نهبواالنهيبة واكلوها لبعض بالذمة الغطاء (١): متفوقي أمتي يا مصر، وترجعي للخط ولدورك شبعت كلاب اليهود في بلادنا عط ونط في خدورك وشباب بلدنا المهاجر ضاع وعايش شط فين دورك؟ الغطاء (٣): الكيل طفح يا بلد والله واتدلدق والنيل لحضنك يا وحدة عاشق ومتشوق الوحدة حصن وهدف طب إمتى يتحقق؟

في هذا الموال يتبدى الفلاح المصري الشاعر، متوحدا مع كل الشرفاء في وطننا العربي الكبير، حيث تتبلور رؤية هذا الكل الممتد داخل الأرض العربية في حتمية تحقيق (الوحدة العربية) التي بها يصبح حل كل مشكلاتنا هينا. وبدونها يمسي هذا الحل مستحيلا.

\* \* \* \*

## رأفت رشوان

### ( الشاي المسر ) (٢٩)

رافت رشوان. شاعر سكندري شاب. يكتب الشعر العامي منذ عشر سنوات لكن خطواته الفنية تتأكد خلال قصائد ديوانه الأول (الشاي المر) ولعل أهم الظواهر اللافعة في شعر رأفت رشوان هي هذه الروح الشعبية التي نراها، ونحسها ونتذوقها جماليا في قصائد الديوان بدءا من عناوينها (الشار المبر - تقسيمة مصرية - حب الموت عرق الرحاية - حلم الغلابة - شط النيل - الطاهرة أم الأسياد - حلمي القائيل - حربة جديدة نوفي - عبده شفة .. إلخ).

وتمتد هذه الروح الشعبية المصرية داخل القصائد نفسها - حتى تلك التي لا تحمل عناوينها هذه الدلالة الشعبية - ولنقرأ معا هذه السطور من (حب الموت):

فوق ترابك هاندفن لو يخلوا الكدب قوت ولو كسوني الزعفران مش هاغير جلد صبري لو في قبري ألف موت

رح انادي باعلي صوت ايوه احب الوه احبك، ايوه احب

إصرار على الانتماء، بحب الأرض، حتى لو أدي بالمنتمي إلى الموت، وهو ما يتجسم في الشخصية المصرية منذ القدم في عبارتها الشعبية الشائعة (أحبك موت)، إن المصري وهو يردد هذه العبارة لا يعني أن الحلب موت، بل يعني أن حبه دائم ومضطرد حتى الموت، وان حياته كلها ستنقضى عشقا وحبا:

صوتي لو يوصل لقلبك قلبك الطيب ها فوق لو أشم ف طينتك انت من شقوقك أتولد لك طين بيوت

وهذا (الحب حتى الموت) لا يقف في الرؤية الشعرية عند حد، فالمصري - حتى بعد موته - يحمل حبه / انتماءه معه، إنه يقضى حياة أبدية خالدة في الحب، حياة تمنح الخصوبة - من جديد - لوطنه وشعبه، فصوته - بعد فناء الجسد - سوف تعود له الحياة مرة أخرى حين يتصل بقلب الأرض (الطيب)، وحين تتصل أنفاسه ببطن هذه الأرض، فسوف يتخلق من هذا الاتصال ميلاد جديد لحياة جديدة، يرمز لها الشاعر بمولد الطين الذي تقام به (البيوت) حامية الوجود، ومعطية الحياة و(الحب) قيمة مفقودة يبحث عنها الشاعر في طين الوطن، وفي شعبه، وفي كل عناصره، يقول في قصيدة (الرقاصة):

وهناك، كان عيّل (سفروت)
بينبّش في الكوم
على قلب بضحكة صفيح
- كان صاحي ومن غير نوم ماتت ضحكة اترسمت
على قلب الواد الغلبان
لما العربية الفايتة وقفت

إن الروية الشعرية للحب لا تصل إلى درجة الياس من عودته، فالحب لن يضيع أبدا من أرضنا، طالما وجد مثل هذا الولد (السفروت) يكرسون وجودهم للبحث عنه حتى لو نبشوا في كل الأشياء

وفي (دفتر الفقرا) يكشف الشاعر رأفت رشوان عن مخزن هائل لهذا الحب الذي تكتنزه الأرض المصرية.

وبعض هذا الحب / الكنز الغالي الدفين قائم في قلب الأم:

فاكره يا أمي.

كنتت فقيرة. لكن كننت تحسّى الفرحة وكان الصبر كمان (ينقر) ف داير الطرحة وطرح بشايرك يملا البيت من أول سرحة كنت ناقشة الصدر الأبيض بالحواديت

رحت وجيت لما سافرت لآخر الدنيا مالقيت زيك حضن وبيت إن الأم هنا تعني الخصوبة (طرح البشاير الذي يملا البيت من أول سرحة) والفرحة التي تخفق من ألم الفقر بالصبر وبالحواديت التي تملأ الصدر الطيب (الأبيض)، هذا الكنز الغني هو ما يملأ الشاعر رغم ما يري من قسوة الواقع - إحساسا بالثقة والأمل، لأن حضن الأم يبقى دائما، وهو وحده - لابنها الشاعر المحب (الحضن والبيت).

وفي امتداد البناء الشعري نجد الشاعر يكشف عن بعض مخزونه من الحب المصري في قلب والده:

فاكرة ابويا راخر يا أمه : كان بيضم الصدر ينبّت دفا مكتوم كان (بيتبت) على زرعتنا ساعة النوم

إن الأب يحمل لأمتداده من بناة الوطن قدرا كبيرا من (الدفء الحبيس)، لكن الشاعر (السفروت) الواعي يتمكن من رصده وتسجيله، صورة شعرية جيدة هي صورة الأب وهو يحمي (زرعته) بقوة ساعة النوم، فهو (يتبت) عليها ليضمن لها يقظة قوية قادرة، وفي تأكيد هذا (الانتماء) الحبيب نجد الشاعر يعتمد في تشكيل انتمائه على أداة من أهم أدوات الفن (وهي السخرية)، فنحن نكاد نلحظ السخرية موظفة في كل قصائد الديوان لكننا نحس بلذعها في طعم (الشاي المر): حين تأتي ممزوجة بالعتاب الأليم:

وانا قلبي البايت إمبارح بالهم وبالجوع بايت قلبي التاي المقتول موجوع قد ما احمك طين

بانين قلبي المسكين: أنا احبك واحلف لك بايه? واحلف لك بايه؟ المطفى الحلف لك بالأيمان العظمى واحط اللقمة على عيوني لو اكدب اخرس واعمي الك ولا يوم بتهوني: ما انت العارفة بان الشاي الأسود ما يجيش غير ع التموين

حتى لو وصلت حال الشاعر إلى هذا الحد من الفقر والوجع والجوع فإنه لن يتخلى عن انتمائه للوطن وحبه له، إنه يصرّ على البقاء مصريا حتى النهاية. والنهاية هنا تتجسد في غياب (الشاي الأسود) من بطاقة التموين.

غير أن في لغة الشاعر - رغم قدرتها على التشكيل - بعض الهنات لعل أهمها اضطراب الموسيقا في بعض المناطق كما نرى في قوله:

> هات لي مداين همي وسيبني ما أنا عارف إن الهم صاحبني والوقوع في القوافي القلقة غير الدالة: كل الدنيا هزار يملا البحر بخيري وخيرك (كتر خيرك) يا أمه ودمتي دايما لينا وللنظار ..

> > \* \* \* \*

## فاوي الشريف

#### (<sup>(1)</sup>(1)

بدأ فاوي الشريف نشر قصائده في عام ٢٠٠١، الذي شهد صدور ديوانيه الأولين متواكبين. بالرغم من كون أحدهما وهو (سابحة في عروقي) صادرا ضمن مشروع النشر الإقليمي لفرع ثقافة الإسماعيلية. وثانيهما (طواف في البلاد) صادرا عن الشاعر نفسه. وكلاهما مطبوع في مطبعة (نبراس للنشر والخدمات الإعلامية).

وبين الديوانين تشابهات كثيرة. نحاول إيجازها فيما يلي :

- ١- أن كلا من الديوانين يحتوي على ٣٠ قصيدة.
- ٢- أن الشاعر لم يضع تواريخ كتابة القصائد بعد نهايتها.
- ٣- أن النصوص الزجلية بلغت في الديوانين (٢٣) قصيدة (١٦،٧)
   وأن النصوص الشعرية بلغت فيهما (٣٧) قصيدة (١٤،٢٣).
   ومعنى هذا أن الزجل يحتل نصف عدد قصائد الديوانين تقريبا.
- إن ببعض النصوص في كلا الديوانين، وبخاصة فيما ينتمي لشعر
   العامية بعض الاضطرابات الموسيقية بينما تكاد قصائد الزجل

(التي يلتزم بها الشاعر بوحدة الوزن والقافية) تخلو من مثل هذه الاضطرابات الموسيقية، لأن الشاعر في بداياته التي طالت نسبيا كان منتميا - إلى حد بعيد - للزجل، فأخلص تزويد موهبته بقيمه وأدواته الفنية، وكان الزجل - ومازال - مسعفا لصاحبه، حين يحتاج مجاملة رئيس أو صديق أو عروس أو تهنئة بمولود أو رثاء أو هجاء أو غناء. كما أن جمهوره كان - وما زال - منتظرا من الشاعر / الزجال أن يجيد صياغته من مفردات عامية بسيطة لا تشوبها الفصحى، ومن إيقاعات تكاد تكون - في معظم الأزجال المصرية - شعبية، لتوظيفها في كل أنواع الموروث الشعري؛ من زجل - وموال - وأغنيات - ومراثى - ولعل أهم هذه الإيقاعات وأكثرها شيوعا في الموروث الشعبي هي (البسيط، والخبب "من المتدارك"، والمتقارب والرجز، والهزج، والوافر)، ومعظمها كما نرى (صاف) (يعتمد على تكرار تفعيلة واحدة) - ولا يكاد يشاركها في التوظيف الشعبي من البحور - المركبة - سوى (البسيط) الذي تلبّس (فن الموال) وهو الأكثر شيوعا في موروثنا منذ نشأته في العصور الوسطى وحتى اليوم.

في الزجل - إذن - هندسة معمارية يرتبها الإيقاع المتكرر بنسب متساوية، ولذا فإن السيطرة عليه ترتفع لدى الزجال الماهر - وهو ما حدث في القصائد الزجلية التي كتبها فاوي الشريف ونشر معظمها في دواوينه الأربعة والتي زاد عددها زيادة ملحوظة في

ديوانيه الأولين (٢٣: ٦٠) بينما قل عددها في الأخيرين (٤: ٥٠) يقول الشاعر في إحدى قصائده المبكرة:

النب لما عبر تحت القنال غني ياسينا قلبي انشطر من كتر ما اتمنى بزرع جبالك كشجر ينقشها بالحنة يروي بوادي وحضر تبقى كما الجنة (۱۹).

هنا وفي باقي مقاطع النص الرباعية وهي خمسة تستقيم نغمة الموال (بحر البسيط المشطور) مستفعلن فعلن.

وهذا - كما قلت - ناتج عن خبرة طويلة في الزمن قضاها الشاعر مخلصا لفن الزجل.

أما في شعر العامية فإن الشاعر - وإن وجب أن يلتزم بوحدة التفعيلة - لا يخضع لنظام هندسي صارم كالذي يفرضه الزجل. فعدد التفعيلات في السطر الشعري يتفاوت كثرة وقلة بحسب مقتضى الحال في القصيدة، وكذلك حين يتغير الحال النفسي في النص يضطر الشاعر - عالبا - إلى الانتقال إلى تفعيلة أخرى يراها أكثر ملاءمة لمقتضى الحال الجديد، غير أن هذه الإباحة الفنية التي تسمح الشاعر في التنقل الموسيقي داخل البنية الشعرية. ما زالت حتى الأن - وبعد أكثر من نصف قرن من ظهور شعر العامية (في خمسينيات القرن الماضي) - مازالت حالة مراوغة يصعب الإمساك بها، وإن كان الممارس للشعر ونقده يدركها.

فقد يحتج الشاعر بأن حالته هو / وهي أساس الحالة المشكلة شعريا قد اقتضت هذه النقلة الإيقاعية، غير أن رأي الشاعر نفسه لا يعني شيئا بعد تمليكه نصه للأخرين / المتلقين.

فمثلا هذا الانتقال من تفعيلة الهزج (مفاعيلن) إلى (مفعولن) غير مبرر على الإطلاق:

یا شاعر .. یاك بحور شعرك خلاص جفت وجوف جوفك صبح خویان من كلمة بتشجیني تهز هر كل وجداني تنسى قلبى احزانه (۱۲).

تتكرر (مفاعيلن) ثلاث مرات في السطر الأول ومرتين في الثاني : يضطرب الإيقاع في أول السطر الثالث (من كلمة) التي جاءت على (مفعولن) ثم يعود الإيقاع الأساسي إلى الانضباط في التفعيلة الثانية من السطر الثالث (بتشجيني) = (مفاعيلن)

يستمر الانضباط في تفعيلتي السطر الرابع : (تهز هز كل وجداني) وكذا في التفعيلات الأولى والثانية والثالثة من السطر الخامس:

(تنستي القلب أحزانه. يعيد موا) بينما تأتي باقي جملة السطر الخامس مضطربة موسيقيا (لك من الأول) حيث زال السبب الخفيف في بداية التفعيلة. ولو أن (الكاف) حذفت وبقي من الجملة (موال) لاستقامت الموسيقي:

يعيد موال من الأول .

ولو أن الضمير المتصل (الكاف) استبدل بالهاء وجاء الحرف (م) بدل (من) لاستقامت الموسيقى :

يعيد مواله م الأول

ولا يشفع للشاعر شيء في الوقوع الموسيقى، اللهم إلا إذا اعتبرنا الانتقال من (الزجل) الذي درب نفسه جيدا على كتابته. إلى الشعر العامي الذي بدأ الشاعر ينجذب إليه، ويخلص له على حساب الزجل منذ ديوانه الثالث (خيول العزة) (٤٠٠٢) والرابع (صهيل القصايد)(٥٠٠٠) ويحتل فيهما الزجل نسبة أقل من الشعر (٢: ٢٦)، (٢: ٢١) وفيهما أي في قصائدهما من الشعر العامي يستقيم الوزن إلى حد بعيد ويقل الاضطراب الموسيقي - في المقابل - بنفس الدرجة.

ومن المكتسبات الثقافية التي جعلت الشاعر قادرا على السيطرة على إيقاع الشعر في قصائده العامية، الوعي اللغوي الذي يمكنه من المزج الجيد بين العامية والفصحى في الجملة الشعرية، معتبرا أن لغة الشعر الحقيقية هي اللغة المناسبة من أي من المستويين العامي والفصيح، وهما في الحقيقة نتاج لغة واحدة هي (العربية) المصرية. ومن الأمثلة الجيدة لهذه القدرة على التوظيف اللغوي المناسب، ما نراه في هذا النص:

طلت عيونك م النقاب من نظرة خلت عقلي غاب مهلا رجا .. أن ترحمي .. قلبي وانا لاهلك وتحتار الأطبة ف مصرعي والأهل ورجال القضا عمر انقضى(<sup>۲۱)</sup>.

هنا تتدفق نغمة الرجز (مستفعلن) متتالية عبر السطور الشعرية دون اضطراب، وهكذا:

- ١- مرتين في السطر الأول
- ٢- مرتين في السطر الثاني
- ٣- مرتين في السطر الثالث
- ٤- مرة واحدة في السطر الرابع
- ٥- ثلاث مرات في السطر الخامس
  - ٦- مرتين في السطر السادس
  - ٧- مرة واحدة في السطر السابع.

وتستمر قدرة الشاعر على التحكم الموسيقي صاعدة لتمكنه من امتلاك ناصية اللغة الشعرية عبر قصائده من الشعر العامي، التي تغلبت على شكل التعبير في ديوانه الرابع (صهيل القصايد) التي رأيناها في (خيول العزة) وهي (٢ - ٢٣)(٢٣).

و هنا نستشهد بنص من ديوانه الأخير يبدؤه بقوله :

خلى اللقا ..

من غير عتاب

يكفي عذاب البعد أضني مهجتي

يا مُنيتي ..

مذي أيدكي ف حضن إيدي إشتياق توّاق جميعي لمستك تسرى ف وريدى روحي قبلى تحضنك<sup>(11)</sup>.

هنا يزيد التفاوت في عدد التفعيلات في السطور الشعرية عما رأينا في النص السابق من (خيول العزة):

فهناك كانت نسبة التفاوت أقرب في تشكيلها الموسيقي من شكل القصيدة الزجلية : حيث جاءت كل من السطور الأول والثاني والثالث - على التوالى - من تفعيلتين.

ثم تكررت التفعيلتان في السطر الخامس.

بينما جاءت تفعيلة الرجز (مستفعلن) مرة واحدة في كل من السطر الرابع والسابع.

وجاءت ثلاث مرات في السطر الخامس.

أما هذا في النص المدروس من (صهيل القصايد): فكانت متتاليات التنعيلة في السطور الشعرية أقرب إلى الإيقاع المناسب لقصيدة شعر العامية:

- ديث وردت التفعيلة ثلاث مرات في ثلاثة سطور غير متتالية (في الثالث والخامس والسابع).
- ٢- وردت مرة واحدة في ثلاثة أسطر غير منتالية (في الأول والثاني والرابع).
  - ٣۔ بينما وردت مرتين في سطر واحد هو السادس

لقد زاد اكتساب الشاعر للثقافة اللغوية، وأصبح نسيج اللغة عنده أكثر انسجاما (من العامية والفصحى)، واختفى الخلل الإيقاعي تماما.. وأصبح الطريق ممهدا للشعر وحده، لكي يتدفق في مجرى القصيدة حتى تنتهى.

ترى لو أن العمر قد طال بغاوي الشريف ماذا كان يمكن له أن يصيف إلى خبرته الشعرية؟ لقد كان بوسعه أن يضيف الكثير والكثير إلى ما أنجزه في أعماله الأربعة التي بدأت منتصرة للزجل. وخلصت منتصرة للشعر العامي. وكلاهما عند الشاعر الحقيقي شعر عربي صرف. وإن كان قد استعان بعربيته هو (عربية مصر).

وأترك القاريء في النهاية أمام هذه الأرقام الموحية عن عدد ما نئر لفاوي الشريف من قصائد بالعامية في دواوينه الأربعة وعدد ما ينتمى للشعر

١- طواف في البلاد ٣٠ قصيدة منها ٧ زجل و ٢٣ شعر عامية

٢- سابحة في عروقي ٣٠ قصيدة منها ١٦ زجل و ١٤ شعر عآمية

٣- خيول العزة ٢٨ قصرة منها ٢ زجل و ٢٦ شعر عامية

٤- صهيل القصايد ٢٣ قصيرة منها ٢ زجل و ٢١ شعر عامية.

مجموع قصائد الشاعر: ١١١ ! سيدة منها ٢٧ زجل و ٨٤ شعر عامية.

\* \* \* \*

### (صهيل القصائد)

**(Y)** 

في شعره الذي هو نفسه، وفي شخصيته التي هي شعره، تتبدى الحياة فائرة موارة.. لا تركن إلى الهدوء ولا تعرف الثبات.. دورة حياة كاملة منذ مواده في (قفط) في عمق الجنوب يوم ١٩٤٤/٥/١ وحتى مرقده في الإسماعيلية في عمق الشمال يوم ٢٢٠٠٥/١٠٠٢.. عاش فاوي الشريف مواطنا مصريا عاملا (في هيئة قناة السويس).. متطوعا بوقته وجهده لخدمة مواطنيه وأهله، من (الأشراف) في الإسماعيلية.. إلى كل أبناء الوطن في مصر العربية.. قضى حياته القصيرة (ستين عاما ونيفا) مكافحا يضرب المثل في إنكار الذات وهو يتفانى في خدمة الجماعة.

عثم نفسه قواعد الشعر لتظهر موهبته الإبداعية في أجمل ثيابها. تأخر طويلا في نشر قصائده في دواوين مطبوعة، وكان يكتفي بالقائها في أمسيات الشعر بمحافظته وغيرها من محافظات القنال، حتى جاء عام ٢٠٠١ - وكنت قد عرفته وأحببت فيه الإنسان والشاعر - فاقدم - بإيعاز مني ومن محبيه - على طبع ديوانه (طواف في البلاد) ثم (سابحة في عروقي) في العام نفسه، وأصبح بعدهما عضوا فاعلا باتحاد الكتاب وجمعية الأدباء وجماعة الفجر الأدبية، وعرفته الحركة

الأدبية في مصر كلها واحدا من أهم رجالها الشعراء.

وفي ٢٠٠٤ أصدر ديوانه الثالث (خيول العزة) فكانت قصائده سلاحا حادا في مواجهة الغزو المستمر لوطننا العربي، فساعد على شحن قرائه ومستمعيه بالتحدي الواعي والصمود الغاضب والمقاومة الباسلة للغزو الهمجي متعدد الأسلحة.. الموجهة لوطننا روحا وجسدا.. أرضا وسماء .. أحياء وأشياء ..

ترك فاوي الشريف مجموعة القصائد كتبها في العامين الأخيرين (فيما بين ٢٠٠٣/٤/١٥، ٢٠٠٣/٤/١٥) لتكون مادة ديوانه الرابع الذي لم يره مطبوعا في كتاب لكن روحه ستسعد في سمانها الرحبة حين ترى ديوانه بين يدي أبنائه وزملائه الذين تطوعوا بإصداره على نفتتهم، محاولة منهم لرد بعض ما عليهم لرائدهم الشاعر فاوي الشريف...

تكتمل الدائرة الفنية التي تحمل الرؤية الشعرية في المجموعات الشعرية الأربع حين تمضي من (طوّاف في البلاد) التي تتكون من فاعل قوي (فعّال) في (البلاد).. ولن يكون قويا إلا إذا امتلا بها حبا.. ويأتي عنوان المجموعة الثانية (سابحة في عروقي) ليؤكد فعالية الطواف.. فبلاد الشاعر (سابحة في عروقه) ولا تسبح في العروق سوى كرات الدم حاملة الطاقة ببعديها العضوي والروحي إلى الجسد الذي اختصته بحرا تمارس فيه فعل السباحة.. وإذا كانت البلاد / الوطن هي الطاقة الدافعة فإنها تجعل حركة الطواف (كرا) في معاركها.. لأن

الشاعر قد حصل في طوافه على (خيول العزة) - وهي عنوان المجموعة الثالثة - وصار قادرا على ركوبها وسياستها وتوجيهها، ومن ثم على تحقيق النصر بها لنفسه ولمحبوبته / البلاد التي اتسعت بها دائرة انتمائه .. وبعد النصر تتم البهجة ويكتمل الفرح .. ويكون (صهيل القصايد) ديوانه الأخير .. إعلانا عن هذه البهجة الفرحة .. وعن هذا الفرح البهيج .

هذا نجد موقف الشاعر مع الحق العربي في مقاومة المحتل الأجنبي قد زاد صلابة وكثافة... كما نجد تجلياته تتناثر في معظم قصائد الديوان.. حتى تلك التي تشكل بعضا من المواقف الذاتية التي يعبر فيها الشاعر عن علاقته بالأصدقاء والأهل والأحباب (يا دوبها آلو.. سراج القلوب.. سلام النخيل.. رسمة للنسيان.. مغنى الطير.. داب في الهوى عودي.. عاشق عباد تانيين.. أموت مرتاح.. آية من الرحمن..) يقول لروح صديقه الزجال الراحل - من قبله بشهور - مصطفى إبراهيم:

تداعبنا اذا ما حزنت الكلمات وصار الجو كله كنيب تعيد البسمة والنسمة تمد الألفة ما بيننا وبتغني الوطن أوجاع على وتر الرباب تشفيه فؤاده إن عطش أوجاع بتغرف له هوى يكفيه ترجّع له الأمل إن ضاع ياخلي غنوتك مواويل<sup>(13)</sup>

وفي (صهيل القصايد) التي يشكل فيها بعض ذكرياته في مجتمع المدينة التي اختار ها موطنا (الإسماعيلية) يقول :

بننسى كتير ما علينا
وما ننساش ما لينا
إذا زاد فلسنا
بنجري نطالب
ولوحتى كانت شوية دراهم
نزاحم طابورنا ف طلبونة
في لفحة بنونة
وننسى صفوف البطولة
وصبيان هاماتهم
وقتيان بروحهم
بيفدوا العروبة

شغلتنا مطالب الحياة البسيطة عن قيم البطولة. غرقنا في المدنية حتى ضعفت أواصر المودة، وتهنا في الدروب المهلكة، فكان السكون والهمود مآلنا :

واجمل عاداتنا
وانبل قيمنا
ونومنا تساوى بقيامنا
ويومنا شبيه اللى عدى
ويكله واخدنا لدنيا الفرنجة
وبكرة يا خوفي
انصبح في احضان اميركا
وتركب حريمنا الحصنة
تسابق فوارس شيكاغو
وتفرض علينا نسقف ونهتف
ونغزل صهيلنا قصائد
ونبكي زماننا اللي ولي

وعلى هذا النحو ينسج الشاعر موقفه الوطني بالذاتي في لحمة لا تكاد تنفصل عراها.

وهو نفسه ما يفعله في القصائد القومية والوطنية. وهاهو يقول في (إلاك يا بغداد):

يا حرة عارفين ما تكونيش أبدا عروسة أو حصان لا لأنس مارد والا جان محروسة بصدور أوفيا رجالة من صلب الجدود بقلوب جريئة بتعشقك

وبتر عبمك فوق الجبين حلم الخلود هذى القلوب المؤمنة .. إن التراب .. من تحت أقدامك فداه .. كل الرقاب ..

يرى الشاعر أن الحياة لن تصبح أهلا لأن نعيشها طبيعيين إلا إذا عاد اليها الهدوء والطمأنينة وغطى أرضها السلام.

لغة الشعر عند فاوي الشريف.. صارت - بامتلاكه القدرة - لغة خاصة به بين شعراء العامية في القنال وسيناء.. فهي عند فاوي عامية العامة.. لغة العاصمة المصرية.. التي اصبحت ملكا لكل شعراء العامية في مصر.. تتحقق فيها مركزية اللغة الواحدة التي نجحت - عبر الشعر وغيره من الوسائط - في إزالة الحدود السياسية بين دويلات الوطن العربي ودوله.. وهي عنده تنفتح على مستويات لغوية أخرى، تم مزجها بمهارة في النسيج فصارت أجمل:

۱- استخدام (ال) موصولية قبل الجملة مثلما في الفصحى - عند بعض
 القبائل - كما نرى في :

\* م التباكي والنواح

ع الخريطة ال كنا فيها (وتبكي الخريطة)

و (ال) هذا بمعنى اسم الموصول (التي)

\* غدارين ال دمروها (الذين)

15.

- \* دمنا ال صار مستباح (الذي)
- \* ونصى ال فوق ما ليه الشوق (الذي) (رسمة للنسيان)

ولأن الشاعر يدرك أن هذا الاستخدام (ال) غير شانع في العامية المصرية نراه في كتابته يضع (ال) منفصلة عن موصولها.. وليته فعل ما فعله الشاعر العربي القديم حين قال: (ما أنت بالحكم الترضى حكومته) ليتعود عليها القراء وليحاول الشعراء استخدامها بدرجة الإجادة التي استخدمها بها شاعرنا فاوي الشريف.

- ٢- نسج الجملة العامية بمزيج حريري من الفصحى. هكذا:
  - \* معجبينك زينا ازدادوا انبهارا (في الكرامة)
  - \* تواق جميعي لمستك (هل من مزيد؟)
  - \* ونومنا تساوى بقيامنا (صهيل القصايد)
    - \* أهيم في الكون بلا مأرب (أموت مرتاح)
- ٣- استخدام بعض التراكيب الصعيدية في النسيج الشعري هكذا:
  - \* على بابك ، وأحبابك معاي شاهدين (يا دوبها ألو)(١٤)
  - \* مدي إيذكِ ف حضن إيدي اشتياق (هل من مزيد؟)
  - \* والشمس ما بتطلعش إلا وهات عديد (أعداد لا معنى)
  - \* وتركب حريمنا الحِصِنة (صهيل القصايد)
    - \* ومدله خطوط المي (طرح الهيش)
- ٤ استخدام التركيب المزجي في الأسماء المضافة كما يفعل عامة المصريين من (بحاروة وصعايدة وبدو وسواحلية) يقول فاري :

أيا عبحميد عهدناك على النجع كله أمير (سلام النخيل)(^<sup>13)</sup>. وسنرى حين نقرأ النصوص التي احتوت بنيتها هذه الجمل أنها وردت في النسيج سلسة رقيقة، كخيوط الذهب الرفيعة التي تحلى ثوبا بديعا.

استخدام تركيبة نفى صعيدية ترتيبها يبدأ باداة النفى: (ما) وما يليها (اسم الفاعل) ثم (شي) لاحقة المنفى في العامية المصرية.
 يقول فاوي في (طرح الهيش):

يا عرب الشام

ما شامّينشي الشياط واصل ولا قالت شاشتكم شي عن اللي في العراق حاصل ؟ ما شايفينشي

وهذا التركيب لجملة النفي خاص بالجنوب من صعيد مصر أما في مصر كلها فالنفي يكون بأداة هي (مش) يليها اسم الفاعل ولا تلحقها (شي):

مش شامین مش شایفین

وهنا أيضا نرى التركيب بديعا يزيد أسلوب الشاعر حلاوة ويمنحه مزيدا من الجمال

٦- استخدام (شيّ) بلا من (شيء) كما رأينا في النص السابق.
 ينجح الشاعر كثيرا في رسم صورته شعريا.. في أكثر من

قصيدة. نراه - في موقف الحائر - غارقا في بحور الشعر.. (بلا دفة) وهو الذي نجح في صناعة المركب وأجاد التجديف حتى صار خبيرا.. ولذا فإنه سينجح في السيطرة على الدفة وتوجيهها كما يريد..

ولا قدروا يخلوني في يوم عارف في يوم عارف أنا المجنون أم العاقل بحور الشعر واخداني ومجدا في انكسر م الخوف باشوف الموج كما الأهرام وحارسها ما هوش نيلك ولا أبو الهول ولا ضاوية قناديلك ومركبتي ومركبتي يا محبوبتي بالمحبوبتي بلا دفة

وينجح الشاعر في رسم صورته وهو يرثي صديقه في مسقط رأسه (قفط) عبدالحميد الشريف. حيث نجد أن كل الصفات الإنسانية في الصديق، هي التي نعرفها متاكدة في شخصية الشاعر ذاته، وهي الملامح التي ميزته عن الكثير من الشعراء في الإسماعيلية وغيرها، وهي ملامح نادرة جدا.

عهدناك على النجع كله أمير

برغم الطيابة الصرامة ف عينيك عهدنا الجراءة ف صوابع ايديك تشاور وترسم حدود الأدب وتنهر وترفض خصام في البلد وكرمك وجودك بيعلن وجودك على الأرض (طاني العرب) من جديد تشرف ضيوفك بتنسي همومك كانك في عيد عهدناك أمد عهدناك أمد

كما نجد في لوحة شعرية أخرى، ملامح جديدة ميزت شخصية الشاعر، ولمسها بجلاء في شخصية صديقه زجال الإسماعيلية الراحل مصطفى إبراهيم، الساخر الضاحك باعث البهجة في النفوس بما تميز به من ظرف وخفة دم:

تداعبنا ..

وإذا ما حزنت الكامات وصار الجو كله كنيب تعيد البسمة والنسمة تمذ الألفة ما بيننا وبتغني الوطن أوجاع على وتر الرباب تشفيه فؤاد لو عطش أوجاع بتغرف له هوى يكتيه ترجّع له الأمل إن ضباع يا خلى غنوتك ترضيه

هو الصدق المصفى الذي يجعل الذات / الأنا تتحد بالموضوع / المخاطب، فتبدو الصورة تجسيدا حيا لشاعر حيّ. سيبقى حيا .. وإن غيبه التراب:

> سالت عليك عشان تبعت لي كام ضحكة يا دوبها ألو ..: وعايز مين؟ تعيش انت (٠٠)

فإذا جننا إلى رسمة الشاعر لنفسه. التي يسميها (رسمة للنسيان) نكتشف أن قدرته على التصوير فيها قد بلغت الذروة. حتى صار كانه صنع لذاته تمثالا جميلا مفعما بالحياة:

وعقلي ف راسي مش راسي كانه ف دنية التوهان لا عاد فيه حيل ولا حيلة يلملم نصنا التاني لا رجلين تفرد الخطوة ولا قادرة تشيل الجنة او حتى ..

تضمني ضمة ع الكرسي أمزها حبتين أحلام أعيش الماضي في بكرة واعيش بكرة سنين قدام ما بين المية والخضرة وقدام العدا أسدين أتاريك يا زمن فنان وبين بعضي وبعضي بلاد وخطيت ع الإطار سطرين ما هيش للذكري يا خلي دي رسمة بس للنسيان

سامحك الله يا فاوي. وهل يمكن أن يكون تمثالك الجميل الذي صنعته من قلبك وروحك وعقلك وموهبتك. ووضعته في قلوبنا قبل أن تسجله بسنوات وسنوات. هل يمكن أن ينول هذا الجمال الجميل للنسيان؟

لكنه التواضع العظيم الذي ميزك رغم جلالك .. والذي به في نغوسنا - وكلنا شعبك - رفعت نفسك فينا إلى أعلا الذرا.

وإذا كانت صورة الشاعر التي جسدها الصدق فتحولت تمثالا مفعما بالحياة في (رسمة للنسيان) التي كتبها شاعرنا في ٢٠٠٤/١٠/٢٩ قد وصلت فنيا إلى ذروة التمكن من التشكيل باللغة.. فإن من آخر ما

كتبه الشاعر وتضمنته أوراق هذا الديوان قصيدة الرضا والقبول بذلك المنتظر المداهم، الذي أدركه في شهوره الأخيرة (أموت مرتاح) وفيها - بالرغم من كون النص خطابا لمحبوبة نراها في اللوحة الشعرية - رغم قربها من الشاعر - بعيدة، خطاب للذات الأعلى التي صارت هي الأقرب والتي ترق فيها لغة الشاعر حتى تصير به اتحادا مع المحبوب: يتحقق به الرضا والقبول التامان بما يكون بعد رحيل الجسد الشريف صباح الثالث والعشرين من أكتوبر ٢٠٠٥.

حنين الماضى يا سمرة يفوقني وما في شيّ في الحاضر ولا الأتي بيغريني سوى أمل انى ألقاكي تطمن مهجتي وعيوني رؤياكي تبلى الريق تطفى ف قلبي ألف حريق وأشوف البسمة أو حتى أشوف الدمعة في عينيكي بتضوي عتاب وأشرح لك عن الهجران ولوحتي سبب واحد ومش طالب أنا منك سوى كلمة يا حبى (سماح) بشرط اسمعها من قلبك

#### عشان ان مت انا قبلك أموت مرتاح...

وهكذا يكون الشعر الصافي. وجودا مستمرا في حياة خالدة. إنه دوام في المستقبل. صنعته حياة مفعمة بالألم. عاشت تقاوم القهر والبغي والعدوان والفساد. فلما جاءها الموت قابلته بالرضا مدركة بإيمانها أنها ستعود من جديد. بعثا رائعا لواقع من الجمال الدائم. يسعى إليه كل المناضلين لنصرة الحق والخير والجمال.

\* \* \* \*

## إبراهيم مصطفي

#### ( قلبي بينزف عثني )

قدمه لى صاحبه الشاعر الشاب ابن فاقوس شرقية إبراهيم مصطفي بعنوان لم يعجبني لعدم توفيقه فنيا وللتناقض بين دلالته والمعطيات العديدة التي تمنحها قصائد الديوان الخمس والعشرين

لقد كان اختياره العنوان هو (نعش شاعر) وهو عنوان مستفز بل طارد للمتلقي الذي يحب الحياة - رغم قسوتها - ويساعده الفن والشعر فن على تحملها ومقاومة ما بها من ظلم وقهر وطغيان.. في العنوان / النعش شاعر بكر وليد لم يعرفه الناس بعد فكيف يقرأونه?.. هل يرفعون غطاء النعش أولا .. حتى يقرأوا.. يا ابني.. حرام عليك.. أنت مثل قارئيك - ومن قصائدك هذه - محب للحياة ورافض لكل ما يجعلها موتا، فكيف وقعت على هذا العناء الطارد للحياة فيك وللتذوق الجمالي في قارنك؟!

ولهذا كان اختيارى للعنوان موفقا في التعبير عن رؤية الشاعر في قصائده وهي رؤية الشاب المصري العاقل الواعي المنتمي لواقع يمكن أن يكون جميلا.. بالتفكير والتعبير.. بالتخطيط وبالفعل..

# وعلينا أولا أن نستعيد شبابنا المنفي مغتربا تاركا مجتمعه للتحلل في برقية (من ولاد الريف):

لمحمد ابن بلدنا التایه وسط بلاد الغیر بغد سلام وکیف الأحوال عدیا محمد مرتك ملت الدنیا عیال

في رؤية الشاعر حب حميم للوطن. فلقاؤ هما معا يجعل الدنيا المعاشة جنة رائعة. هي جنة آدم الأولى: يقول (علي أول جدار الليل):

عيونك سيل حرفني للشطوط سواح براح الكون ما كفاني وكفاني صعود الروح في جنة آدم الأولى بدرنا الفجر بدرنا الفجر أصمك ترتوى روحي أسيبك لاجل ما تروحي تحييي الشهد وتعودي

### وهي دنيا تعاش بالرغم من مرارتها في الغربة (في الرحيل) عن الوطن :

أجي كل عام بردان
كما طوبة بلاد زوبة
رمتني برة ع الهامش
بلا برواز
بيمشي الخطوة مقلوبة
فلا تخافي ولا تبكي
اذا جاب النسيم سيرتي
اذا خطف الخريف صورتي
وعلقها على شجر الكافور
ماعتها قومي رُجي البيت
بزغا ريت الفرح يا امه
وقيدى صوابعك العشرين

من ماساتنا في الغربة نخلق لأنفسنا ولذوينا حياة، تستمر في المستقبل حتى لو رحل صانعها المناضل المغترب الذي كان يتمنى أن يعيشها

وحتى في الأقسى من الغربة في إيلامه.. في (الاغتراب) حيث تمتليء الذات بمشاعر العزلة والسلب والانسحاب وعدم التكيف، وتكون رغبتها في الهروب أقوى من حبها للعودة.. في (الاغتراب) يضع

شاعرنا الشاب نهاية إيجابية حين يبعث بالقوة في أوصال الواقع المضطرب والذات المغتربة:

كنت مفطوم ع السكون واما زار النور بلدنا خفت منه واتداريت خفت منه واتداريت بص لي من خُرم باب البيت وخدني للحياة تهت منك لما لمع البرق جوه القلب تاه خفت منك ما لمع البرق من عينيكي بدون ضياه لما نور الشمس يطلع من عينيكي بدون ضياه جبت لك كحل الحياة ما تكحلي وشوفي الحياة من التوحد والتشيؤ للتراب حضن العذاب والاغتراب

إن هذا اللقاء الحميم الذي يحقق التكامل التام بين الذات / الموضوع / الشاعر / الوطن سيعيد تكوين العالم وخلقه من جديد. بكرا صافيا... عادلا .. صالحا للحياة .. قاتلا للاغتراب المقيت.

يعيش الشاعر وهو ما زال في عمر الزهور (عشرين عاما ونيفا) على أمل أن يجدد واقعه محبا.. محتضنا.. معترفا بأجياله الشابة مقدما لهم كل ما يهيؤهم للمستقبل.. الذي يجب أن يشاركوا في صناعته:

واحنا بشر واقفین طابور شایلین شهادات التخرج نبض دمغات الندور بصمة صباع رجلي الكبير ويدم أمي حفرتها على بطنها وإثبات حضور الكون يدور والشتا ينزل يملس ع الشبابيك الخشب الشيش يحن الليل ينن المحك في كل شيء

لكن الواقع يحول بينهما فيراها - فيما بعد - تتحول بعيدا عنه:

لكن الرصيف أي الرصيف بيخون ضحك العيون مقتول على الجدران ضميت حبيبتي اتنهدت وغسلت في بحر العيون جمر الشفايف وزرعت في بستان خدودها...

لقد نسيت حبها الوحيد.. باعته في سوق (اللي يقدر يشيل) :

ليلة زفاف السندريلاع البيوت رقصت ميادين المدينة كلها وانا كنت في عينيكي باموت

يهرب الشاعر من مواجهة الخيانة باحثًا عن طريق لا يعرف غير الصدق.. يحاول لكنه يجد نفسه ملقى مريضا على سرير المستشفى مكتوبا اسمه على الدواليب (فتي بيغيب)، هو إذن مجرد غياب.. مرض

# نفسي بسيط. لا يلبث أن يشفى منه الشاعر فيعاود الحياة / الأمل / الحب من جديد. وهو ما يتحقق في (الفحة التواه):

بصى ف عيون الناس تلقيني مثخفي تحت الجليد منداس والشمس في صنفي تلاقيني متخقي

في تنية الجلاليب من حضرة الدراويش من سحبة المداسات جوه طابور العيش أو من صنوف الجيش لقعدة الجراتين عاشق بلاد الطين وانت عشفت الليل

# يقترب الحبيبان في نهاية القضيدة، وتنجح (رحلة التواه) في توحيدهما من جديد:

ضميني واحميكي رغم ان ضهري انك أقدر أداويك ترجع سما التراتيل بقمر ها من تاني ما انا أصلى واد عاشق

وانت بلاد عاشقة وانت عشقت الليل ولفحة التواه.

وإذا كان الشاعر الشاب قد نجح في التعبير عن حالة جيل كامل في مصر "حصل شهادات تخرجه من التعليم العالي والمتوسط منذ عقدين من زماننا الحزين. ولا يكاد يجد قوت يومه إلا بشق الأنفس وتقطيع القلوب وتسريب العقول". فإنه سينجح يتفوق أكثر في تشكيله تجربة الوطن الذي يفخر بانتمائه له رغم ما يقابله من الإهمال والبطالة والنفي بالغربة الخارجية وبالتغريب الداخلي:

طلع نحيبك يا وطن
دخل فؤاد المطرودين جوه الكفن
اكسر الضلع الشمال
اخطف القلب الشمال
دي بلاد ما تعرفش المحال
وانا يا وطن
ربطت قلبي م العصس ع النيل
اتاريه بخيل
فصلت انادي
وشربت آخر رحلتي
رفات بلادي
والكون حدادي
والكون حدادي

على أرض العرب ما تنتظر رجعته وان عاد حيرجع ضلعه مكسور زي ضلعي وتعيش غريب جوه خيال جسدك لا حد عارفك وانت عارف الكل لا حد شايفك وانت شايف الكل أه .. يا !!!!!!! وطن

يشترك الوطن المحبوب في الجناية على مستقبله. على شبابه الصاعد فيعاتبه شبابه المريد ويضع أمامه بعض الحلول:

وعشان أنا وانت بنشبه بعضنا حاول تغيّر وشتك المصبوغ بكدبة الانتصار بكدبة الانتصار وادخل معاي شوارع اليتم الحزين والعدادات بتعد دقات القلوب فتلاقي قلب السقا مات . والنيل بيشحت من عروقنا دمنا

وسقانا فی زمن العطش سف التراب تقدر تقول لی یا وطن ایه اللی باقی ع العذاب وهكذا يكون الشعر الحقيقي، دفعا قويا للتغيير.. للنهضة.. لخلق المستقبل الأفضل والأجمل.

إن رؤية إبراهيم مصطفى الشعرية .. رحبة تتسع لتحتوي خريطة العالم المعاصر وما يدور به وقائع وأحداث كاذبة .. خاننة .. وكارهة .. وقاتلة .. تحتاج إلى قوى إيجابية "صادقة" وأمينة .. ومحبة .. ومدافعة عن الحياة .

ولذا فإن ديوانه الأول (قلبي بينزف عشق) قدم لنا في تشكيلاته الشعرية الجميلة قلبا مصريا شابا يذوب عشقا للوطن. وما نزيفه للعشق سوى تصوير لهذا الحب المذاب في دم القلب. وتذوقه يحصل لذة جمالية بلا حدود.

\* \* \* \*

## فتحي البريشي

### (حروف ونقط ودم)

فتحي البريشي شاعر عامية مطبوع، ولد على نفس الأرض التي خرجت منها العبقرية الشعرية للشاعر الفذ زكي عمر، وهي أرض قرية (كفر الأعجر - منشاة السلام حاليا) التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. فتح عينيه على استاذه وتلقى منه مباديء الشعر بالعامية بعد ان سمع بداياته الأولى وشجعه على تأكيد موهبته وصقلها بالثقافة والوعي القومي والوطني. فكانت بدايات البريشي الشعرية استجابة صادقة وتحقيقا مخلصا لوصية شاعرنا الكبير زكى عمر، الذي غافلنا برحيله عن عالمنا فجأة في السبعينيات فترك خسارة فادحة في قلوب عشاقه ومريديه ومحبي شعره.

ويجتهد فتحي البريشي - على وجه الخصوص - وشعراء العامية من أبناء جيله في الدقهلية على وجه العموم - في تقليص حجم هذه الخسارة بقدر استطاعتهم

نقف عند الديوان الثاني لفتحي البريشي (حروف ونقط دم) (منه محاولين استجلاء ما يحمله من تجليات تشكيلية، ولعل أهم هذه التجليات:

١- روح التحدي التي تبدو بوضوح في كل نصوصه، والتي يدفع بها موقف وطني / قومي مواجه لكل صور العدوان، التي تستهدف وطننا العربي، والتي تمثل القضية الفلسطينية ذروتها يقول في ص ٨:

لا بد تفهم يا ابن وطني ان اللي حاصل من عيال القدس عمره ما يبقي حاجة زي ثورة، انتفاضة، انقلاب.. اللي حاصل وبصراحة يبقى حرب حرب والعة، أيوه حرب!! معركة من ضمن آلإف المعارك.. للما يطمع فينا كلب. ابن كلب.

ومن أجل هذه الرؤية الكاشفة لجوهر القضية، نجد الشاعر يجتهد في تسليح نفسه ووطنه بما ينبغي لمواجهة العدو، مؤكدا على أن الشعر -وهو سلاح في المعركة - لا يكفي:

وجه كلامك دبش في دماغ الوطن
.. آه .. يا وطن رجمك حلال
كفارة عن كل الذنوب
عارف وساكت يا وطن إن اليهود..
دخلوا المساجد والكنايس
بالجزم والأسلحة

فنحن مع عدو لا يجدي معه أي كلام، أي مفاوضات السلام، لأنه لا يعرف سوى لغة الحرب التي يجب أن نتعلمها:

باصرخ باعلى ماف كياني و هو دمي اليعربي ان الحرام ..
صمتك ونومك على المهازل يا.. وطن..
آه .. ه ... ه ... يا وطن
بامشي في السكك الغلط
اكتب حروفك صعح مرة وشدني
واعصر عروقي فوق حروف إسمك

٢- اللغة العامية الهادرة التي يجمع الشاعر مفرداتها من مصادر ثلاثة هي: المعايشة للواقع اللغوي العام في مصر، والخاص في الدقهلية، والأخاص فيما نسميه بالعربية الفصحى، ومن مزج مفردات هذه المصادر الثلاثة يتكون النسيج اللغوي لقصائد فتحي البريشي، حيث يغلب العنصر العام في اللغة، ويسبح بخفة ورشاقة فردو كأنه نسيج واحد لا نتوء فيه، على النحو الذي نراه في ص٧٤:

" والكلاب عمالة تنهش في الديابة الفاترة تردحد في الكلاب"

هنا نجد مفردة (الفاترة) تؤدى دورها اللغوي في الجملة الشعرية كاملا، لأنه لا بديل لها، وبالرغم من كونها تبدو "دقهلاوية" صدرفا إلا أن دلالتها على الرصد والترقب والتلهف تجعلها جزءا من

النسيج العام (نسيج العامية المصرية). وفي نفس القصيدة (الديك)، في الصفحة التالية ص ٤٨ نجد هذا المزج الجيد بين العامية والفصحى:

" يا خدني الليل لغنوة صمت.
فيها الأهة بتنبت في كبدي الصخر
من جسم الهرم
حسيت كاني الأهة دي
فرفعت وشي لفوق لعلي اهتدي
لطريق هروب الشمس من شبح الليالي
الناشعة في المواويل سواد"

هذا تذوب الحدود اللغوية بين المستوى العامي والفصيح، ذوبانا كاملا يساعد على تخلق الصورة الشعرية في النص، وتمددها - في البناء الشعرى - حتى يصل إلى ذروته في نهاية القصيدة.

وهذا التصرف اللغوي الجميل جاء مناسبا لحالة المتكلم في النص وهو الشاعر لحظة الغناء في الصمت، حيث تستقر في اللغة المصورة وتسمح للتأمل أن يتجسد في هذه اللوحة اللغوية، التي يشف نسيجها، ويزيد تألقا، باستخدام الفصحى ممثلة في حرف (الفاء) عاطفا بدل (الواو) التي تغلب في العامية، وكذا في حرف الرجاء سابقا للجملة الفعلية (لعلى اهتدي) إلى أن يتم التشكيل الجمالي للحالة الشعرية.

الدرامية التي تظهر واضحة في قصائد الديوان، وتتمثل في القطع السينمائي للصورة، وفي استخدام الحوار بين الأصوات في النص،
 ١٥١

وترقى في (كابوس) لتصبح مشهدا دراميا صرفا يضع له الشاعر عنوانا جانبيا (تمثيلية) ص٦٦

ولفتحي البريشي بعض التجارب المسرحية عرض بعضها وطبعت واحدة منها (زمار الحي) سنة ١٩٩٨، وله مسرحية تحت الطبع بعنوان (دهبية) أرجو أن ترى النور قريبا

وإذا كانت هذه هي أهم الملامح الجمالية في شعر فتحي البريشي فإن بعضا من ملامح القصور ما زال يعتور بعض نصوصه، وأجد واجبا علي أن الفت نظره إليها، حتى يتلافى الوقوع فيها في أعماله القادمة وأوجزها فيما يلي:

1- الإسراف في الطول: الذي نلاحظه على معظم نصوص الديوان وبخاصة قصيدته الأولى التي احتلت عنوانه (حروف ونقط دم) حيث تستغرق ستا وعشرين صفحة، أي أكثر من ربع صفحات الديوان، بينما تحتل القصائد الثماني الأخرى أقل من ثلاثة أرباع الصفحات، وهذا الإسراف في الطول وإن دل على اشتحان الشاعر بتجربته، إلا أنه من جهة أخرى يتسبب في إصابة التجربة نفسها بالاسترخاء، والمتلقي بالضجر، خاصة وأن التكرار والتفسير يحتلان حيزا كبيرا من تشكيل التجربة.

ولعل الشاعر قد أحس بهذا التصور فحاول التعويض عنه باللجوء إلى استخدام المقاطع الشعرية في بناء قصيدة (حالة) ص ٥١ التي تتكون من ثلاثة مقاطع، وباللجوء إلى التكثيف في قصيدتي الشعر (أصله دم)

ص٥٧ من ثلاثة مقاطع. و (معزوفة) ص ٩٣، من ثلاثة مقاطع. فجاءت هذه القصائد في المرتبة الأولى من التفوق الذي حققه فتحي البريشي في هذا الديوان.

٢- تعمد صنع الجناس اللغوي الذي نراه في قصيدة (زمار الحي) ص٧٩:

مین یشترینی ویبیعنی لمشتری یبیعنی عاشان یسیبنی لمن یقدر علی تمنی ویبیعنی لآخر یبیعنی للی یسمعنی

لقد أضاعت الصنعة كل ما يمكن أن يؤديه الجناس، بل إنها أضاعت الجناس نفسه كاداة جمالية في شعرنا العامي، تؤدي دورا موسيقيا ودلاليا في أن واحد، وذلك لأن كلمة (يبيعني) التي وردت هنا لم تأت الا تكرار الأولاها وبالمعنى الشائع لفعل (البيع.

٣- التدوين أي الكتابة بالعامية شابه بعض الخلل على النحو التالي:

- حرف العطف العامي (والا) يكتبها (واللا) دانما.
- حرف (الحاء) الذي يسبق الفعل المضارع العامي فيمنحه دلالية الحدوث في المستقبل، يكتبه الشاعر منفصلا عن الفعل، بينما الأصح أن يكتب متصلا به لتحقيق المراد منه، فهو في هذا مثل حرف (الباء) الذي يسبق المضارع فيمنحه دلالة التحقق في الحال / الحاضر.

في صفحة ، ٤: (لا يمكن ح ابارح موقعي؛ وصوابها: (حابارح) وفي صفحة ٤٢ : (ح يضيع) وصوابها: (حيضيع)

وفي صفحة ٦١: (ح تذلني) وصوابها: (حتذلني) وفي صفحة ٧٦: (ح تفرتك) وصوابها: (حتفرتك) وفي صفحة ٦٩: (ح اموت، ح أقول) وصوابها (حاموت، حاقول)

جملة النفي (ما فيش) تتكون من (ما) النافية وحرف الجر (في) والحرف (ش) الذي يؤكد النفي في العامية المصرية، ويجب أن يتصل بحرف الجر في الكتابة، يكتب الشاعر هذه الجملة (مفيش)!! و (بقية الليل) ص٨٣ يكتبها (بقيت الليل)!!.

ومع هذا فنحن مع شاعر مثقف قوي يمتلك أدواته التشكيلية وينجح في توظيفها كثيرا.

\* \* \* \*

### الهوامش

- (۲) بيرم التونسي الأعمال الكاملة، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٧ ج٥/٤، ويورد عبدالعليم القباني صورة ثالثة للنص من (٢٤ بيتا) منها الأبيات التسعة (النص في صورته الأولى) ونحن لا نخفي أن يكون بيرم هو المتصرف بهذه الطريقة، الطريقة الثالثة في النص، وتكون محاولة متوسطة الاستمرار بالنص في حالة إنتاج مستمر، أنظر القباني (محمود بيرم التونسي ١٨٩٣-١٩٦١)، ط دار الكتاب العربي سنة ١٩٦١، ص٥٤.
- (٣) انظر: د. يسرى العزب (أزجال بيرم التونسي دراسة فنية)، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٨١، ص٢٣.
- (٤) انظر: عبدالمنعم شميس (شخصيات في حياة شوقي)، اقرأ، دار المعارف ١٩٧٩ (من ١٢٧-١٤٠).
- (٥) بذل الباحث جهدا في سبيل العثور على أغنيات شوقي ضمن أغنيات عبدالوهاب المسجلة على شرائط (كاسيت) لم يذكر اسم مؤلف الأغنية عليها ثم قام بمضاهاتها على ما ورد بالشوقيات المجهولة، حتى تأكد له صحة نسبة هذه القصائد للشاعر.
  - (٦) أغنية (النيل نجاشي)
  - (٧) يغير عبدالوهاب في البيت الأول من هذا المقطع فيؤديه هكذا:

#### سكران بغير الكاس في بدلته الوردي

وهذا يحيل الصورة الشعرية إلى ما يشبه التصوير الكاريكاتوري الذي لا يتلاءم مع موقف القصيدة، بينما نجد الصورة كما وردت في النص المسجل بالشوقيات المجهولة، ج٢٠٣/٤ - وهو الذي اعتمدناه - أقوى في التعبير عن هذا الموقف.

- (^) هؤلاء النقاد هم: محمد مندور في (مسرحيات شوقي) نهضة مصر 1907، ص١٩٠ ، عبدالقادر القط في (الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر) الشباب ١٩٧٨، ص٥٨، صدلاح عبدالصدبور في (كتابة على وجه الربح) الوطن العربي، ١٩٨٠، ص ٢٦، ٣٧.
  - (٩) عبدالقادر القط المرجع السابق ص٦٦.
- (١٠) صلاح عبدالصبور- (مجلة الهلال) عدد نوفمبر ١٩٦٨، ص١٢٦.
- (۱۱) غناء عبده الحامولي (شميس/١٦٧)، محمد صبري السوربوني، (الشوقيات المجهولة ج٢/٢٧) وهي أقدم نص عامي لشوقي.
  - (١٢) أول أغنية كتبها شوقي لعبد الوهاب (السوربوني ج٣١٣/٢)."
- (١٣) أداها عبده الحامولي ثم محمد عبدالوهاب بعد وفاة السلموني، (السوربوني ج٢٩٧٧)
- (١٤) أداها الشيخ يوسف الحامولي سنة ١٩٠٨ (السابق الموضع نفسه
- (١٥) ورد هذا البيت خطأ في كل المصدادر \_ بما فيها أغنية عبدالوهاب على النحو التالي: زي القبل ولفة شفة على شفة.

والصحيح ما أثبته الباحث ولفت لأنه يحقق التماسك التصويري بين هذا البيت وسابقيه اللذين بشكلان معه وحدة بنانية تامة

- (١٦) لم يسمع شوقي هذه الأغنية بصوت عبدالوهاب، حيث توفي قبل غنانها ضمن أغنيات فيلم (الوردة البيضا) بعامين. هذا بالرغم من أنه كتبها ١٩٢٩. (السوربوني ج٢/٤٠٢).
- (١٧) كتبها شوقي عقب وفاة والد المطرب محمد عبدالوهاب، حين بلغه الخبر وكان مصطحبا المطرب في رحلة إلى الشام سنة ١٩٢٩. وقد أشر هذا الخبر في عبدالوهاب، ولكن شوقي بمساعدة عميد الأدب العربي طه حسين الذي كان يصطاف بلبنان في ذلك الوقت استطاع أن يهديء من روعه حتى قرر البقاء وإكمال الرحلة الفنية التي شدا فيها بهذه الأغنية. (السوربوني ج٢٠٠/٣ وشميس ص١٣٣٠).
- (١٨) جاء ضرب هذا البيت في كل من السوربوني (ج٢١٠/٢) وشميس (ص١٠/٢): (نواحك) وهو خطأ موسيقي ولكنه جاء بصوت عبدالوهاب صحيحا، ويبدو أن شميس قد ركن إلى الشوقيات المجهولة دون عودة إلى الأغنية المسموعة.
- (19) ورد الشطر الثاني خطأ في: السوربوني (ج٢١٥/٢)، ولكن عبدالو هاب يصححه على النحو الذي أثبتناه في النص المغنى.
- (۲۰) وردت هذه (الخرجة) في السوربوني بزيادة: (ليه زاد الأسى) بعد (ليه ضماع الوفا) وهذا مخالف لتقنية الشطرين ويبدو أنه سمعها من عبدالوهاب في بعض إنشاداته لهذه الأغنية، ولكن المسجل حاليا هو ما أثبتناه بخلاف بسيط في الشطر الثاني (زاد) بدل (ضماع) مع (تبديل) موقع الشطرين ويبدو أنها من أقدم أغنيات شوقي لما فيها من افتعال.

- (۲۱) نشرت في كتاب (فؤاد حداد دراسات في شعره وقصائد في وداعي، سلسلة كتاب الغد (٤) طدار الغد القاهرة ١٩٨٧.
- (۲۲) نشرت مرفقة بديوان حجاج الباي (حكاية عروسة البحر)، سلسلة (اشراقات أدبية الهيئة المصرية العامة للكتاب (٣)، ١٩٨٦
  - (٢٣) الشاعران هما: عبدالرحمن الأبنودي وعبدالرحيم منصور
- (۲٤) بالف هي (بالف) خففت الهمزة فضبطت الإيقاع و هي شائعة في عامية الصعيد.
  - (۲۵) الكلمة .. ص ٣٦.
  - (۲۶) اعتراض ص۲۰
  - (٢٧) الصابي "الصعب" و. تقف . في العامية الموقف العسير.
    - (۲۸) فیده: فی ایده.
    - (٢٩) كلام لأهل بلدي.. ص ٢٩.
    - (٣٠) الشمس ضلمت. ص٤٢.
      - (۳۱) وذر .. وتر.
  - (٣٢) ديك الليلة. (ديك) اسم إشارة للبعيد. وللقريب (دي) الليلة.
    - (٣٣) العودة .. ص١٧.
    - (۳٤) السندباد .. ص١٤.
- (٣٥) نشرت هذه الدراسة ضمن (ديوان العطش) للشاعر فاروق الأفندي سلسلة اشراقات أدبية (٢٤) ط الهيئة المصرية العامة للكتاب،

- (٣٦) انظر: يسرى العزب- القصيدة الرومانسية في مصر الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٨٦ ص ٣٣ وما بعدها.
- (٣٧) انظر: عبد الغفار مكاوي الشعر الحديث، ج١ الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٢، ص٥٥.
- (٣٨) وفي الديوان أغنيات أخري (كن إنسان، نسمة شوق، فراق مسافات، اوعى لي، حسنة الأحباب، عتيد أملي، قلبي خلاص سلم).
- (٣٩) . هذه الدراسة كتبت في عام ١٩٨٧ وأذيعت بالبرنامج العام ١٩٨٨).
- (٤٠) بحث منشور في كتاب (أبحاث المؤتمر) التاسع لأدباء القناة وسيناء (٢٠٠٦/٣/٢١ بشرم الشيخ . جنوب سيناء .
- (٤١) فاوي الشريف قصيدة (النيل لما عبر) من ديوان (سابحة في عروقي) ط ثقافة الإسماعيلية ٢٠٠١، ص٦٦.
- (٤٢) الشاعر.. قصيدة (أنا مازلت باتعجب) من الديوان السابق، ص ٤٠.
- (٢٤) الشاعر.. قصيدة (مجنون عيونك والنقاب) من ديوان (خيول العزة)، طنبراس للنشر ٢٠٠٤، ص٨٦.
- (٤٤) نذكر بأن نسبة الزجل إلى الشعر العامي في (خيول العزة) كانت (٢: ٢٦)
- (٤٥) فاوي التسريف (صهيل القصائد) طمطبوعات الفجر بالقاهرة ٢٠٠٥.
- (٤٦) الشاعر: قصيدة (هل من مزيد؟) من ديوان (صهيل القصايد) طمطبوعات الفجر ٢٠٠٥.
  - (٤٧) قصيدة (يادوبها ألو) إلى روح الشاعر مصطفى إبراهيم.

- (٨٤) (معاي) في العامية (معاي). (إيدكي) في العامية (إيديك) و (عدّيد) في العامية (الأحصنة) و (مدّله) في العامية (الأحصنة) و (مدّله) في العامية (ومدّ له) و (الميّ) في العامية (المية)
  - (٤٩) (عبحميد) في الفصحي (عبدالحميد).
- (٥٠) تتثنابه هذه النهاية مع نهاية قصيدة (سألت النيل) التي أهداها الثماعر الى روح الثماعرة ليلى محمد على ديوان (خيول العزة) سنة ٢٠٠٤، ص٩١.

سألت النيل

بكي موجه على الشاطيء

وقال: ليلي. تعيش انت.

(۵۱) أصدر فتحي البريشي ديوانه الأول (الكلمة والكلاب) على نفقته 19۸0 - وأصدر مسرحيته الشعرية (زمار الحي) ضمن اصدارات اقليم شرق الدلتا القافي ١٩٩٨ وأصدر ديوانه الثاني (حروف ونقط دم) محل الدراسة حمن سلسلة (إبداعات) بالهيئة العامة لقصور الثقافة 19۹٩.

### أهم المصادر والمراجع

- (١) بيرم التونسي: الأعمال الكاملة ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٦.
- (٢) صلاح عبدالصبور: كتابة على وجه الريح، ط الوطن العربي، القاهرة،
- (٣) عبد العليم القباني: محمود بيرم التونسي، طدار الكتاب العربي، القاهرة، ١٩٦٩.
- (٤) عبد الغفار مكاوي: الشعر الحديث، ج١، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٢.
- (°) عبدالقادر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ط الشباب، القاهرة، ١٩٧٨.
- (٦) عبدالمنعم شميس: شخصيات في حياة شوقي، طدار المعارف،
   القاهرة، ١٩٧٩.
- (٧) فاوي الشريف: سابحة في عروقي، طثقافة الاسماعيلية، ٢٠٠١.
   خيول العزة، طنبراس للنشر بالاسماعيلية،
   ٢٠٠٤.
- (٨) فتحي البريشي : حروف ونطق دم، ط إبداعات. الهيئة العامة لقصور
   الثقافة، ١٩٩٩.

# المحتوى

| ٥   |                     | تقديـــم              |
|-----|---------------------|-----------------------|
| ٧   | (المجلس البلدي)     | بيرم التونسي          |
| 10  | (يكتب بالعامية)     | أمير شعراء الفصحي     |
| ٣٤  | (الانتماء ذاته)     | فؤاد حداد             |
| ٤١  | (شمعة الانتماء)     | سمير عبدالباقي        |
| ۲٥  | (حكاية عروسة البحر) | حجاج الباي            |
| 79  | (العطش)             | فاروق الأفندي         |
| ۸١  | (اللي جرى كفي)      | على شيحة              |
| ٨٦  | (تبین زین)          |                       |
| ٩.  | (أكتب شهادة وفاتك)  |                       |
| ٩ ٤ | (يا أمي يا أمه)     |                       |
| 1.4 | ي(الرباعيات)        | محمد عبدالر ازق زهير: |
| 1.0 | (نسمة شوق)          | يوسف سنبل             |
| 117 | (الشاي المر)        | رأفت رشوان            |
| 117 | (سابحة في عروقي)    | فاوي الشريف           |
| 170 | (صهيل القصاند)      |                       |
| 189 | (قلبي بينزف عشق)    | إبراهيم مصطفى         |

177

| 1 & A | (حروف ونقط ودم) | فتحي البريشي     |
|-------|-----------------|------------------|
| 100   |                 | الهوامش          |
| 171   |                 | المصادر والمراجع |

رقم الإيداع: ٢٠٠٦ / ٢٠٠٦ I.S.B.N. 977-17-3393-1